# بسئه الترازم الرحم الرحم

## سيورة الأنب باء

سساهما السلف «سورة الأنبياء». فني صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قبال : «بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العيناق الأُول وهن من تلادي ». ولا يعرف لها اسم غير هذا .

ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيشا ومريم ولم يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام. فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيئا في قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » إلى قوله: «ويونس ولوطا » فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء ؛ وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجلر من بقية سور القرآن بهذه التسمية ، على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يوجبها .

وهي مكية بالاتفاق . وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الإتقان استثناء قوله تعالى : « أفلا يرون أنا نأتي.

الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون »، ولم يعزه إلى قائل. ولعلمه أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنى ننقصها بفتح البلدان، أي بناء على أن السراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية ، وأن السراد من الأرض أرض الحجاز ، وأن السراد من النقص نقص سلطان الشرك منها . وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح . وسيأتي بيانه في موضعه . وقد تقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي أيضا مكية فالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها .

وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حم السجدة وقبل سورة النحل ، فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة . ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضيه قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون » ، كما سيأتي بيانه ، غير أن ما رواه ابن إسحق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف: « ولما صرب ابن مريم مثلا إذا قومُك منه يصدون » ، أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرى لما نزل قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب ابن الزبعرى لما يأتي يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف . وقد عدت الزخرف ثانية وستين في النزول .

وعـدد آيهـا في عـد أهل المدينة ومـكة والشـام والبصرة مـاثة وإحدى عشرة وفي عد أهـل الـكوفـة مـاثة واثنتـا عشرة .

#### اغراض السورة :

- والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي :
- ــ الإندار بالبعث ، وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا .
- \_ وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من الماء .

- ــ والتحذيـر من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله .
- والتذكيرُ بأن هذا الرسول صنى الله عليه وسلّم -- ما هو إلا كأمثالـه من الرسل ومـا جـاء إلا بـمثل مـا جـاء به الرسل من قبله .
  - وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام .
- والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلّم وأنه رحمة للعالمين .
- والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسامهم وأن وعبد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جباء لا معالمة.
- -- وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كسا اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة ، وذكر من أشراط الساعة فتح ياجوج وماجوج .
- وذكرهم بسا في خلق السماوات والأرض من الدلالـة على الخالق .
- ومن الإيساء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتُجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل .
- ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهـة .
- \_ وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال ُ على وحدانية الله تعالى .
  - \_ ومـا يُــكرهه على فعــل ما لا يريد .
  - وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء.

- \_ وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ .
  - ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء .
- ــ وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد ــ صلى الله عليه وسلّم ــ وأحوال قومـه .
  - وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم .
- \_ وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصولـه قطّعه الضالون قطعـا .
  - وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم .
- وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة ، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه .

## ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةً مُّعْرِضُونَ [1] ﴾

افتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في الافتتاح لما فيه من ...غرابنة الأسلوب وإدخال الروع على المنذرين ، فإن المراد بالناس مشركو مكة ، والاقتراب مبالغة في القرب ، فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل أي اشتد قرب وقوعه بهم .

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية شبه حال إظلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس ، ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة ، وهي هيئة المغير والمعجل في الإغارة على القوم فهنو يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم وهم

غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارين معرضين عن اقتراب العدو منهم ، فالكلام تمثيل .

والمراد من الحساب إما يوم الحساب ، ومعنى اقترابه أنه قريب عند الله لأنه محقق الوقوع ، أو قريب بالنسبة إلى ما مضى من مدة بقاء الدنيا كقول النبيء – صلى الله عليه وسلم – : «بنعيث أنا والساعة كهاتين » ، أو اقترب الحساب كناية عن اقتراب موتهم لأنهم إذا ماتوا رأوا جرزاء أعمالهم ، وذلك من الحساب ، وفي هذا تعريض بالتهديد بقرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر .

أو المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب كما في قوله تعالى : « إنْ حسابهم إلاّ على ربني » وعليه فالاقتراب مستعمل في حقيقته أيضا فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه .

واللام في قوله «للناس» إن أبقيت على معناها الأصلي من الاختصاص فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة في الإصافة في قوله «حسابهم» لأن تقديره: حساب لهم ، والضمير عائد إلى «الناس» فصار قوله «للناس» مساويا للضمير الذي أضيف إليه (حساب) فكأنه قيل: اقترب حساب للناس لهم فكان تأكيدًا لفظيا ، وكما تقول : أزف للحي رحيلهم ، أصله أزف الرحيل للحي تم صار أزف للحي رحيلهم ، ومنه قول العرب : لا أباك ، أصله لا أباك ، فكانت لام (لك) مؤكدة لمعنى الإضافة لإمكان اغناء الإضافة عن ذكر اللام . قال الشاعر :

#### أبالموت الذي لابد أني مُلاق لا أباك تخوفيني

وأصل النظم: اقترب للناس الحساب. وإنما نظم التركيب على هذا النظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه وعُرِّف (الناس) تعريف الجنس ليحصل ضرب من الإبهام ثم يقع بعده التبيين ، وليما في تقديم الجار

والمجرور من الاهتمام بأن الاقتراب للناس ليعلم السامع أن المراد تهديد المشركين لأنهم الذين يُكنَّى عنهم بالناس كثيرا في القرآن ، وعند التقديم احتيج إلى تقدير مضاف فصار مثل : اقترب حساب للناس الحساب ، وحذف المضاف لدلالة مفسره عليه . ولما كان الحساب حساب الناس المذكورين جيء بضمير الناس ليعود إلى لفظ الناس فيحصل تأكيد آخر وهذا نمط بديع من نسج الكلام ، ويجوز أن تكون اللام بمعنى (من) أو بمعنى (إلى) متعلقة بر «اقترب» فيكون المجرور ظرفا لغوا ، وعن ابن مالك أنه مشل لانتهاء الغاية بقولهم : «تقربت منك» .

وجملة «وهم في غفلة معرضون» حال من (الناس) ، أي اقترب منهم الحساب في حال غفلتهم وإعراضهم . والمراد بالناس المشركون لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليه ما بعده .

والغفلة: الذهول عن الشيء وعن طرق علمه ، وقد تقدمت عند قوله تعالى: «وإن كنا عن دراستهم لغافلين» في سورة الأنعام وقوله تعالى: «ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» في سورة الأعراف

والإعراض : صرف العقل عن الاشتغال بالشيء . وتقدم في قوله : « فأعرض عنهم وعظ هم » في سورة النساء ، وقوله « فأعسرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » في سورة الأنعام .

ودلت (في) على الظرفية المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم، أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها ، ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم بسبب سابق كفرهم . والمعنى : أنهم غافلون عن الحساب وعن اقترابه

وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في آيات القرآن التي تذكرهم بالهمث وتستدل لهم عليه، فمتعلق الإعراض غير متعلق الغفلة لأن المعرض عن الشيء لا يعد غافلا عنه ، أي أنهم لها جاءتهم دعوة الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى الإيمان وإنذا هم بيوم القيامة استمروا على غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم هن دلائل التذكير به . فكانت العفلة عن الحساب منهم غير مقلوعة من نفوسهم بسبب تعطيلهم ما شأنه أن يقلع الغفلة عنهم بإعراضهم هن الدلائل المثبتة للبعث .

﴿ مَا يَمَا تِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ [2] لَـهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾

جملة مبينة لجملة «وهم في غفلة معرضون» لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم ، بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيسوا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معانيه وكان حظهم منه سماع ألفاظه كقوله تعالى : «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» في سورة البقرة .

والذكر : القرآن أطل عليه اسم الذكر الذي هـو •صدر لإفـادة قـوة وصفـه بالتذكير .

والمحدث: الجديد، أي الجديد نزول متكررًا، وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءهم بحيث لا يزالون بحاجة إلى إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتهم لأنه لو كانوا سمعوا ذكرا واحدا فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا كانوا ساعتند في غفلة ، فلسا تكرر حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضون عنه صدا .

ونظير هذا قوله تعالى: «وما يأتيهم من ذكر من الرحمان محدث إلآ كانوا عنه معرضين » في سورة الشعراء ، وليس المراد بمحدث ما قابل القديم في اصطلاح علم الكلام لعدم مناسبته لسياق النظم . ومسألة صفة كلام الله تعالى تقدم الخوض فيها عند قوله تعالى: « وكتلم الله موسى تـكليما » في سورة النساء .

وجملة « استمعوه » حال من ضمير النصب في « يأتيهم » وهذا الحال مستثنى من عموم أحوال أي ما يأتيهم ذكر في حال إلا في حال استماعهم .

وجملة «وهم يلعبون» حال لازمة من ضمير الرفع في «استمعوه» مقيدة لجملة «استمعوه» لأن جملة «استمعود» حال باعتبار أنها مقيدة بحال أخرى هي المقصودة من التقييد وإلا لصار الكلام ثناء عليهم. وفائدة هذا الترتيب بين الجملتين الحاليتين الزيادة ليقطع معذرتهم المستفاد من قوله «مُحدَّث» كما علمت.

و « لاهية قلوبهم » حال من المبتدأ في جملة « وهم يلعبون » وهي احتراس لجملة « استمعوه » أي استماعــا لا وعى معــه .

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَـٰرُ مِّ مَنْكُمُ أَفَتَأْ تُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ [3] ﴾

جملة مستأنفة يجوز أن تكون عطف على جملة «اقترب للناس حسابهم» إلى آخرها لأن كلتًا الجملتين مسوقة لذكر أحوال تلقي المشركين لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكذيب والبهتان والتآمر على رفضها . فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم .

وواو الجماعة عمائد إلى ما عماد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى « للنماس » وليست جملة « وأسروا النجوى » عطفا على جملة « استمعوه وهم يلعبون » لأن مضمونها ليس في معنى التقييد ليما يأتيهم من ذكر .

و «الذين ظلموا» بدل من واو الجماعة لزيادة تقرير أنهم المقصود من النجوى، ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذكر وأن سبب ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم، وللنداء على قبح ما هم متصفون به.

وجملة «هل هذا إلا بشر مثلكم » بعدل من «النجوى» لأن ذلك هو ما تناجوا به ، فهو بدل مطابق . وليست هي كجملة «قالوا إن هذان لساحران » من جملة «فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى » في سورة طه فإن تلك بدل بعض من كل لأن ذلك القول هو آخير ما أسفرت عليه النجوى .

ووجه إسرارهم بذلك الكلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون على ما تآمروا به لئلا يتصدى الرسول – صلى الله عليه وسلم – للرد عليهم لأنهم علموا أن حجتهم في ذلك واهية يرومون بها أن يضللوا الدهماء، أو أنهم أسروا بذلك لفريق رأوا منهم مخائل التصدين لما جاء به النبيء – صلى الله عليه وسلم – لما تكاشر بمكة الذين أسلموا فخشوا أن يتتابع دخول الناس في الإسلام فاختلوا بقوم ما زالوا على الشرك وناجوهم بذلك ليدخلوا الشك في قلوبهم .

والنجوى: المحادثة الخفية. والإسرار: هو الكتمان والكلام الخفي جداً. وقد تقدم الجمع بينهما في قوله تعالى «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» في سورة براءة ، وتقدم وجه جعل النجوى مفعولا له «أسروا» في قوله تعالى «وأسروا النجوى» في سورة طه ، أي جعلوا نجواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا في إخفائها لأن شأن التشاور في المهم كتمانه كيلا يطلع عليه المخالف فيفسده .

والاستفهام في قوله «هل هذا إلا بشر مثلكم» إنكاري يقتضي أنهم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة محمد ــ صلى الله عليه وسلم -- ، أي فكيف تؤمنون بنبوءته وهو أحد منكم .

وكذلك الاستفهام في قوله «أفتأتون السحر» إنكارَي وأراد بالسحر الكلام الذي يتلوه عليكم.

والمعنى: أنه لما كان بشرا مثلكم فما تصديقكم لينْبُوءته إلا من أثر سحرٍ سَحَرَكم بــه فتأتون السحر بتصديقكم بمــا يَـدُعُوكم إليه.

وأطلق الإقيان على القبول والمتابعة على طريق المجاز أو الاستعارة ، لأن الإقيان لشيء يقتضي الرغبة فيه ، ويجوز أن يراد بالإقيان هنا حضور النبيء – صلى الله عليه وسلم – لسماع دعوته فجعلوه إتيانا ، لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها ، وجعلوا كلامه سحرًا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه . وهذا كقوله تعالى : «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والنعوا فيه لعلكم تغلبون » في سورة فصلت .

وقول ه «وأنتم تبصرون» في موضع الحال ، أي تـأتون السحـر وبصركم سليم ، وأرادوا بـه العلم البديهـي ، فعبروا عنـه بالبصـر لأن المبصـرات لا يحتـاج إدراكهـا إلى تفكير .

﴿ قُلَ رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ وَهُلُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ [4] ﴾ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ [4] ﴾

أطلع الله رسول على نجواهم فلم يتم لهم ما أرادوا من الإسرار بها فبعد أن حكى ما تناجوا به أمره أن يخبرهم بأن الله الذي عليم نجواهم يعلم كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر ، فالتعريف في «القول» للاستغراق ، وبذلك كان هذا تذييلا ، وأعلمهم بأنه المتصف بتمام العلم للمسموعات وغيرها بقوله «وهو السميع العليم».

وقرأ الجمهور «قل» بصيغة الأمر . وقرأ حمزة والكسائي ، وحفص، وخلف «قال» بصيغة الداضي ، وكذلك هي مرسومة في المصحف الكوفي قاله أبو شامة ، أي قال الرسول لهم ، حكى الله ما قاله الرسول لهم ، وإنما قاله عن وحي فكان في معنى قراءة الجمهور «قل ربي يعلم القول» لأنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله .

وإنما لم يقل يعلم السر لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل السر وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسر وغيره بناء على متعارف الناس. وأمّا قوله في سورة الفرقان: «قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فلم يتقدم قبله ذكر للإسرار ، وكان قول الذين كفروا: «إن هذا إلا إفك افتراه» صادرا منهم تارة جهرا وتارة سرا فأعلمهم الله باطلاعه على سرهم . ويعلم منه أنه مطلع على جهرهم بطريقة الفحوى .

﴿ بَلُ قَالُوا أَضْغَتُ أَحْلَمُ بِلَ الْفَتَرِيَا أُ بِلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلَا أَنْ فَا بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْ تِنَا بِئَاية كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ [5] ﴾

«بل» الأولى من كلام الله تعالى إضراب انتقال من حكاية قول فريق منهم «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» إلى حكاية قول آخر من أقوال المشركين ، وهو زعمهم أن ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام يراها فيحكيها ، فضمير «قالوا» لجماعة المشركين لا لخصوص القائلين الأولين .

و « بل » انشانية يجوز أن تكون من الكلام المحكي عنهم وهي إضراب انتقال فيما يصفون به القرآن . والمعنى : بل افتراه واختلقه من غير أحلام ، أي هو كلام مكذوب .

ثم انتقلوا فقالوا «هو شاعر » أي كلامه شعر ، فحرف (بـل) الثالثة إصراب منهم عن كلامهم وذلك مؤذن باضطرابهم وهذا الاضطراب ناشىء عن ترددهم مما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن . وذلك شأن المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل: الباطل لـَجْلَج ، أي ملتبس متردد فيه .

ويجوز أن تكون (بل) الثانية والثالثة مثل (بل) الأولى للانتقال في حكاية أقوالهم . والتقدير : بل قالوا افتراه بل قالوا هـو شاعر ، وحذف فعـل القول لدلالـة القول الأول عليهما ، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المحكي كلام حماعات من المشركين انتحلت كل جماعة اعتلالا .

والأضغاث : جمع ضغث بكسر الضاد ، وهو الحزمة من أعواد أو عُشب أو حشيش مختلط ثم أطلق على الأخلاط مطلقا كما في سورة يوسف «قالوا أضغاث أحلام» أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحي إليه ومن أخبار البعث والحساب ويوم القيامة هو أحلام يراها .

وفرعوا على ترددهم أو فرع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة وهي المطالبة أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا القرآن من نوع ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصاحية.

ومن البهتان أن يسألوا الإتيان بآية يكون الادعاء بأنها سحر أروج في مثلها فإن من أشهر أعمال السحرة إظهار ما يبدو أنه خارق عادة.وقديما قال آل فرعون في معجزات موسى: إنها سحر ، بخلاف آية إعجاز القرآن .

ودخلت لام الأمر على فعل الغايب لمعنى إبلاغ الأمر إليه ، أي فقولوا له: اثتنا بآية . والتشبيه في قوله: «كما أرسل الأولون» في موضع الحال من ضمير « يأتنا » أي حالة كون هذا البشر حين يأتي بالآيـة يشبه رسالته رسالة الأولين ، والمشبه ذات والمشبه بـ معنى الرسالة وذلك والسبالة وذلك والسبالة وذلك والسبالة وذلك والسبع في كلام العرب ، قبال النابغية :

وقد خيفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل من ذي المطارة عاقل أي على مخافة وعل أو حالة كون الآية كما أرسل الأولون ، أي به .

﴿ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَة أَهْلَكْنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ [6]﴾

استئناف ابتدائي جوابا على قولهم «كما أرسل الأولون»، والمعنى: أن الأمم التي أرسل إليها الأولون ما أغنت فيهم الآيات التي جاءتهم كما وددتم أن تكون لكم مثلها فما آمنوا، ولذلك حق عليهم الإهلاك فشأنكم أيها المشركون كشأنهم. وهذا كقوله تعالى: «وما منعمناً أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون» في سورة الإسراء.

وإنما أمسك الله الآيات الخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا الدين في العالم ، ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بها.

و (ما) نافية . و (من) في قوله تعالى « من قريـة » مزيدة لتأكيد النفى المستفاد من حرف (ما) .

ومتعلق « آمنت » محذوف دل عليه السياق ، أي مــا آمنت بالآيات قرية .

وجملة «أهلكناها» صفة لـ «قرية». وردت مستطردة للتعريض بالوعيد بأن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك.

وذُكرت القرية هنا مرادًا بها أهلها ليبنى عليها الوصف بإهلاكها لأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم ، فلذلك قيل «أهلكناها» دون (أهلكناهم) كما في سورة الكهف: «وتلك القرى أهلكناهم».

وفرعت جملة «أفهم يؤمنون» على جملة «ما آمنت قبلهم من قرية» مقترنة باستفهام الإنكار، أي فهم لا يؤمنون لو أنيناهم بآية كما اقترحوا كما لم يؤمن الذين من قبلهم الذين جعلوهم مشالا في قولهم «كما أرسل الأولون» وهذا أخذ لهم بلازم قولهم .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحَىٰ إِلَيهِمْ فَسُــِّلُوَا اللَّهِمُ فَسُــِّلُوَا اللَّهِمُ اللَّهُمُ لَا تَعْلَمُونَ [7] ﴾ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [7] ﴾

عطف جواب على جواب . والمقصود من هذا إبطال مقصودهم من قولهم «هل هذا إلا بشر مثلكم» إذ أرادوا أنه ليس بأهل للامتياز عنهم بالرسالة عن الله تعالى ، فبيتن خطأهم في استدلالهم بأن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا بشرا وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر .

وقوله « إلا رجالا » يقتضي أن ليس في النساء رسلا وهذا مجمع عليه . وإنما الخلاف في نبوءة النساء مثل مريم أخت موسى ومريم أم عيسى . ثم عرّض بجهلهم وفضح خطأهم فأمرهم أن يسألوا أهل الذكر، أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار والرهبان .

وجملة « فاسألوا أهل الذكر » الخ معترضة بين الجمل المتعاطفة .

وتوجيه الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب الغيبة التفات ، ونكتته أن الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة أعرض عنهم في تقريره وجعل من الكلام الموجه إلى كل سامع وجُعلوا فيه معبّرا عنهم بضمائر الغيبة ، ولما أريد تجهيلهم والجاؤهم إلى الحجة عليهم عُديّر الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم .

﴿ وَمَا جَعَلَنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَا ْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلَدِينَ [8] ﴾ خَلَدِينَ [8] ﴾

الجسد: الجسم الذي لا حياة فيه ، وهو يرادف الجشة. هذا قول المحققين من أيمة اللغة مثل أبي إسحاق الزجاج في تفسير قوله تعالى: « ولقد فأخرج لهم عجلا جسدا ». وقد تقدم هناك ، ومنه قوله تعالى: « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسية جسدا ».قيل هو شيق غلام لا روح فيه ولدته إحدى نسائه ، أي ما جعلناهم أجراما غير منبشة فيها الأرواح بحيث تنتفي عنهم صفات البشر التي خاصتها أكل الطعام ، وهذا رد لما يقولونه « ما لهذا الرسول يأكل الطعام » مع قولهم هنا « آهل هذا إلا بشر مثلكم » .

وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا « ما لهذا الرسون يأكل الطعام»، وسألوا أن يأتي بما أرسل به الأولون كان مقتضى أقوالهم أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين لكنهم لا يأكلون الطعام وأكل الطعام من لوازم الحياة، فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أجسادا بلا أرواح، وهذا من السخافة بمكانة.

وأما قوله: «وما كانوا خالدين» فهو زيادة استدلال لتحقيق بشريتهم استدلالا بما هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل كما هو معلوم بالمشاهدة ، لقطع معاذير الضالين ، فإن زعموا أن قد كان الرسل

الأولون مخالفين للبشر فماذا يصنعون في لحاق الفناء إياهم . فهذا وجمه زيبادة « ومما كانوا خالدين » .

وأُتي في نفي الخلود عنهم بصيغة «ما كانوا» تحقيقا لتمكن عدم الخلود منهم .

﴿ ثُمَّ صَدَقَنْسَلُهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنَجَيْنَسَلُهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ [9] ﴾ ٱلْمُسْرِفِينَ [9] ﴾

«ثم» عاطفة الجملة على الجمل السابقة فهي للترتيب الرتبي . والمعنى: وأهم مما ذكر أنّا صدقناهم الوعد فأنجيناهم وأهلكنا الذين كذبوهم . ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار . فالتبشير للرسول – صلى الله عليه وسلّم – والمؤمنين بأن الله صادقه وعده من النصر ، والإنذار لمن مائل أقوام الرسل الأولين .

والمراد بالوعد وعدهم النصر على المكذبين بقرينة قوله تعالى «فأنجيناهم» المتؤذن بأنه وعد عذاب لأقوامهم ، فالكلام مسوق مساق التنويه بالرسل الأولين ، وهو تعريض بوعبد الذين قالوا «فليأتنا بآية كما أرسل الأولون». وفي هذا تقريع للمشركين ، أي إن كان أعجبكم ما أتى به الأولون فسألتم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين أرسلوا إليهم فترقبوا مثل ما نزل بهم ويترقب رسولكم مشل ما لقي سفه . وهذا كقوله تعالى : «قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين» في سورة يونس .

وانتصب الوعد بـ و صدقناهم » على التوسع بنزع حرف الجر . وأصل الاستعمال أن يـقـال : صدقناهم في الوعد ، لأن (صدّق) لا يتعدى

إلا إلى مفعول واحد . وهذا الحذف شائع في الكلام ومنه في مثل هذا ما في المثل «صَدَّقَني سين َّ بَكْرِه» (1) .

والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى « من نشاء » احتباك ، والتقدير : فأنجيناهم وَمن شئنا ونُنْجيي رسولنا ومن نشاء منكم ، وهو تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية مَن آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة .

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان ، ولذلك لم يقل : ونهلك المسرفين ، بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم التصريح بالوعيد .

والمسرفون : المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب .

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَلَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ [10] ﴾

استثناف جوابٌ عن قولهم « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » بايقاظهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم من الآيات التي أرسل بهــا

<sup>(1)</sup> فى مجمع الأمثال للميدانى يضرب مثلا فى الصدق . وأصله أن رجلا ساوم آخر فى بكر وهو الفتى من الابل ، وقال : ما سنه ؟ قال : بازل ، وهو الكهل من الابل فنفر البعير فدعاه صاحبه هدع هدع وهو صوت تسكن به الصغار من الابل ، فقال المساوم «صدقنى سن بكره».

الأولون ، وتجهيلا لألبابهم التي لم تُدرك عظم الآية التي جاءتهم كما أنبأ بذلك موقع هذه الجملة في هذا المكان .

وفي ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا ، وتذكير بما يشتمل عليه من المنافع التي عَمُوا عنها فيما حكي عنهم أول السورة بقوله تعالى : «ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم » كما أنبأ بذلك ظاهر معنى الآية .

ولقصد حداً الإيقاظ صُدَّرت الجملة بما يفيد التحقيق من لام القسم وحرف التحقيق وجعل إنزال الكتاب إليهم كما اقتضته تعدية فعل «أنزلنا» بحرف (إلى) شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المجرور بد (إلى) هو المنزل إليه فجعل الإنزال إليهم لكونهم بمنزلة من أنزل إليه نظرا إلى أن الإنزال كان لأجلهم ودعوتهم وذلك أبلغ من أن يقال: القد أنزلنا لكم .

وتنكير «كتابا» للتعظيم إيماء إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين : كونـه كتاب هـدى ، وكونـه آيـة ومعجزة للرسول ــ صـّلى الله عليـْه وسلـّم ــ لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلـه أو مـُدَانِيه .

والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلاح ، ويطلق على السمعة والصيت كقوله « ذكر رحمة ربك عبده زكرياء » . وقد أوثر هذا السصدر هنا وجُعل معرفا بالإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما موجها فيصح قصد المعنيين معا من كلمة (الذكر) بأن مجيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى ، هو تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم ، ومجيئه بلغتهم ، وفي قومهم ، وبواسطة واحد منهم ، سمعة عظيمة لهم كما قال تعالى : « بلسان عربي مبين » — وقال — « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم » .

وقد فسر السلف هذه الآية بالمعنيين . وفي تفسير الطبري هنا قال جماعة : معنى «فيه ذكركم» أنه الشرف ، أي فيه شرفكم . وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما تذكر عظام الأمور ، وقد فُسر بمثل ذلك قوله تعالى «وإنه لذكر لك ولقومك» .

وعلى المعنيين يكون ليتفريع قوله تعالى «أفلا تعقلون» أحسن موقع لأن الاستفهام الإنكاري انفي عقلهم متجه على كلا المعنيين فإن من جاءه ما به هديه فلم يهتد يننكر عليه سوء عقله ، ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء قدره للأمور حق قدرها كما يكون الفضل في مثله مضاعفا .

وأيضا فهو متفرع على الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الآيات التي سألوا مثلها وهو المفاد من الاستئناف ومن تأكيد الجملة بالقسم وحرف التحقيق قال تعالى «أولم يمكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في دلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» في سورة العنكبوت، وذلك لإعجازه اللفظي والمعنوي.

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَاخَرِينَ [11] فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مَّنْهَا يَرْكُضُونَ [12] لا تَرْكُضُواْ وَارْجِعْواْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فيه وَمَسَلَكُنَمُ لَعَدَكُمْ تُسْتَلُونَ [13] قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا فَيْ طَلْمِينَ [14] ﴾

عطف على قوله «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» أو على قوله تعالى «وأهلكنا المسرفين»، وهو تعريض بالتهديد.

ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدّق رُسُله وعده وهـو خبر يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بهم . وفيه تعريض بنصر محمد — صلّى الله عليه وسلّم — وذكر إهلاك المكذبين له تبعا لذلك ، فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من الظالمين ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما به ليقرع أسماعهم ، فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة ، وأن الله يُنشىء بعدهم أمّة مؤمنة كقوله تعالى «إن يَشَا يُخهبكم ويأت بخلق جديد » في سورة إبراهيم .

و (كم) اسم، لـه حق صدر الكلام لأن أصله اسم استفهام عن العدد، وشاع استعمالـه للإخبار عن كثرة الشيء على وجـه المجاز لأن الشيء الكثير من شأنـه أن يُستفهـم عنـه، والتقديـر: قصمنا كثيرا من القرى فـ (كم) هنـا خبرية. وهي واقعة في محل نصب بفعل «قصمنا».

وفي (كم) الدالة على كثرة العدد إيماء إلى أن هذه الكثرة تستلزم عدم تخلف إهلاك هذه القرى، وبضميمة وصف تلك الأمم بالظلم أي الشرك إيماء إلى سبب الإهلاك فحصل منه ومن اسم الكثرة معنى العموم، فيعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال بهم لا محالة بحكم العموم، وأن هذا ليس مرادا به قرية معينة، فما روي عن ابن عباس: «أن المراد بالقرية (حضوراء) - بفتح الحاء مدينة باليمن قتلوا نبيئا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبي اسرائيل فسلط الله عليهم بختنصر فأفناهم سوزنما أراد أن هذه القرية ممن شملتهم هذه الآية، والتقدير: قصمنا كثيرا. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الأنعام.

وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى «وأنشأنا بعدها قوماً آخرين». ووجه اختيار لفظ (قرية) هنا نظير ما قدمناه آنفا في قولـه تعالى « ما آمنت قبلهم من قرية أهلـكناها ».

وحرف (مين) في قولـه تعالى «من قريـة» لبيـان الجنس، وهـي تدخل على ما فيه معنى التمييز وهي هنـا تمييز لإبهـام (كم) .

والقصّم : الكسر الشديـ الذي لا يرجـ بعده التشام ولا انتضاع . واستعيـر للاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عـاد وثمود وسبـ إ.

وجملة «وأنشأنا بعدها قوما آخرين» معترضة بين جملة «وكم قصمنا من قرية» وجملة «فلما أحسوا بأسنا» الخ. فجملة «فلما أحسوا بأسنا» الخ تفريع على جملة « وكم قصمنا من قرية».

وضمير « منها » عـائد إلى (قرية) .

والإحساس : الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح.

والبأس: شدة الألم والعذاب. وحرف (من) في قوله «منها يركضون» يجوز أن يكون للابتداء، أي خارجين منها، ويجوز أن يكون للتعليل بتأويل (يركضون) معنى (يهربون)، أي من البأس الذي أحسوا به فلا بد من تقدير مضاف، أي من بأسنا الذي أحسوه في القرية. وذلك بحصول أشراط إنذار مثل الزلازل والصواعق.

والركض : سرعة سير الفرس ، وأصله الضرب بالرّجل فيسمى بـه العدو ، لأن العدو يقتضي قوة الضرب بالرّجل وأطلق الركض في هذه الآية على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة تشبيها لسرعة سيرهم بركض الأقراس .

و «منها» ظرف مستقر في سوضع الحال من الضمير المنفصل المرفوع .

ودخلت (إذا) الفجائية في جواب (لما) للدلالة على أنهم ابتدروا الهروب من شدة الإحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع . وليست (إذا) الفجائية برابطة للجواب بالشرط لأن هذا الجواب لا يحتاج إلى رابط ، و (إذا) الفجائية قد تكون رابطة للجواب خلفا من الفاء الرابطة حيث يحتاج إلى الرابط لأن معنى الفجاءة يصلح للربط ولا يلازمه .

وجملة «لا تركضوا» معترضة وهي خطاب للراكضين بتخيل كونهم كالحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم ، ترشيحا لما اقتضى اجتلاب حرف المفاجأة وهذا كقول مالك بن الرّبب :

دعاني الهـوى من أهل وُدي وجيرتـِي بذرِي الطبـَسيْن فالتفتُّ ورائيــــــــا

أي لما دعماه الهوى ، أي ذكره أحبابَه وهو غمازٍ بذي الطّبسين التفتّ وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخيل الهـوى داعيا وراءه .

وتكون هذه الجملة معترضة بين جملة « فلما أحسوا بأسنا » ، وبين جملة « قالوا يـا ويلنـا إنا كنـا ظالمين » .

ويجوز جعل الجملة مقول قول محذوف خوطبوا به حينتذ بأن سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب . وهذا ما فسر به المفسرون ويبعده استبعاد أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت به كل قرية . وأينًا ما كان فالكلام تهكم بهم .

والإتراف : إعطاء الترف ، وهنو النعيم ورَفَّه العيش ، أي ارجعوا إلى منا أعطيتم من الرفاهية وإلى مساكنكم . وقوله تعالى «لعلكم تُسألون» من جملة التهكم . وذكر المفسرون في معنى «تُسألون» احتمالات ستة . أظهرها : أن المعنى: ارجعوا إلى ما كستم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه فلعلكم يسألكم سائل عن حال ما أصابكم فتعلموا كيف تجيبون لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقد م إليهم عن حال البلاد التي تركها من خصب ورخاء أو ضد ذلك، وفي هذا تكملة للتهكم .

وجملة «قالوا يا ويلنا» إن جَعلَّت جملة «لا تركُضُوا» معترضة على ما قررتُه آنفا تكون هذه مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة «إذا هم منها يركضون» كأن سائلا سأل عما يقولونه حين يسرعون هاربين لأن شأن انهارب الفزع أن تصدر منه أقوال تدل على الفزع أو الندم عن الأسباب التي أحلت به المخاوف فيجاب بأنهم أيقنوا حين يرون العذاب أنهم كانوا ظالمين فيتُقرون بظلمهم وينشئون التلهف والتندم بقولهم «يا ويلنا إنا كنا ظالمين».

وإن جَعَلَتَ جملة «لا تركضوا» مقول قول محذوف على ما ذهب إليه المفسرون كانت جملة «قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» جوابا لقول من قال لهم «لا تركضوا» على وجه التهكم بهم ويكون فصل الجملة لأنها واقعة في موقع المحاورة كما بيناه غير مرة، أي قالوا: قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا. فاعترفوا بذنبهم. قال تعالى: «فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير» في سورة الملك.

﴿ فَمَا زَالَت تُلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِلًا خَصِلًا خَصَلِهُمْ حَصِلًا خَلَمِدِينَ [15] ﴾

تفريع على جملة «قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالميسن»، فاسم «تلك» إشارة إنى القول المستفاد من قوله تعالى «قالوا يا ويلنا»، وتأنيثه لأنه

اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم ، أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة يَدعون بها على أنفسهم .

وهذا الوجه يرجح التفسير الأول لمعنى قوله تعالى « لا تركُضوا وارجعوا إلى ما أُترفتم فيه » لأن شأن الأقوال التي يقولها الخائف أَنْ يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آخر ، بخلاف الكلام المسوق جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته .

والمعنى : فما زالوا يكررون مقالتهم تلك حتى هلكوا عن آخرهم .

وسمي ذلك القول دعوى لأن المقصود منه هو الدعاء على أنفسهم بالويل ، والدعاء يسمى دعوى كما في قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم » في سورة يونس . أي فما زال يُكرر دعاؤهم بذلك فلم يكفروا عنه إلى أن صيرناهم كالحصيد، أي أهلكناهم .

وحرف (حتى) مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى « فما زالت تلك دعواهم » .

والحصيد : فعيل بسعنى مفعول ، أي المحصود . وهذه الصيغة تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا .

والحَصد : جَزُّ الزرع والنبات بالمنجل لا باليد . وقد شاع إطلاق الحصيد على الزرع المحصود بمنزلة الاسم الجامد .

والخامد : اسم فاعل من خَمَدت النار تخمُد - بضم الميم - إذا زال لهيبها .

شُبهوا بزرع حُصِد ، أي بعد أن كان قائمًا على سوقه خضرا ، فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة ، كما شبه بالزرع في قوله تعالى «كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلط فاستغلط فاستوى على سُوقه يعجب الزُّراع » في سورة الفتح. ويقال للناشىء: أنبته الله نباتا حسنا » في سورة آل عمران. فللإشارة إلى الشبهين شبة الهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالحصيد.

وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار المشبوية في القوة والبأس كما شبه بالنار في قوله تعالى « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » في سورة المائدة وقوله تعالى « مَثَلُهُم كَمَثَنَلُ الذي استوقد ناراً » في سورة البقرة. فحصل تشبيهان بليغان واليسا باستعارتين مكنيتين لأن ذكر المشبه فيهما مانع من تقوّم حقيقة الاستعارة خالافًا للعالامتين التفتزاني والجرجاني في شرحيهما للمفتاح مُتمسكيْن بصيغة جمعهم في قوله تعالى « جعلناهم » ، فجَعَلا ذلك استعارتين مكنيتين إذ شبهوا بزرع حين انعدامه ونار ذهبت قوتُها وحلف المشبه بهما ورُمز إليهما بلازم كل منهما وهو الحصد والخمود فكان «حصيدا» وصفا في المعنى للضمير المنصوب في «جعلناهم»، فالحصيد هنا وصف ليس منزلا منزلة الجامد كالذي في قوله تعالى «وحَبّ الحصيد»، وبذلك لم يكن قوله تعالى «حصيدا» من قبيل التشبيه البليغ إذ لم يشبهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم أنهم محصودون استعارة مكنية مثل نظيره في قوله تعانى « خامدين » الذي هو استعارة لا محالة كما هو مقتضى مجيئه بصيغة الجمع المذكر ، ومبنى الاستعارة على تناسي التشبيه. وهذا تكلف منهما ولم أدر ماذا دعاهما إلى ارتكاب هذا التكلف.

وانتصب «حصيدا خامدين» على أن كليهما مفعول ثبان مكرر لفعل الجَعل كما يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر ، فإن مفعولي (جعل) أصلهما المبتدأ والخبر وليس ثانيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـعْبِينَ [16] لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوا لاَّ تَّخَذْنَـهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَـعْلِينَ [17] ﴾ فَـعْلِينَ [17] ﴾

كثر في القرآن الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات والأرض وما بينهما على أن لله حكمة في خلق المخلوقات وخلق نُظمها وسننها وفطرها ، بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها ببعض متناسبة مُجارية لما تقتضيه الحكمة ولذلك قال تعالى في سورة الحجر : «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » . وقد بينا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها بما يغني عن إعادته هنا .

وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة بين خلق ما في السماوات والأرض ملتبسا بالحق ، وبين جزاء المكلفين على أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختلف أجيالهم وعصورهم وبلدانهم إلى أن عمتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام، وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس جزاء ما قدمت في هذه الحياة الزائلة جزاء وفاقا .

فلذلك كثر أن تُعقب الآياتُ المبينة لما في الخلق من الحق بالآيات التي تذكر الجزاء والحساب ، والعكس ، كقوله تعالى: «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون » في آخر سورة المؤمنين، وقوله تعالى : «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل » آخر الحجر، وقوله تعالى: «إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسُوا يوم تعالى: «إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسُوا يوم

الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » في سورة ص ، وقول تعالى « أهم خير أم قوم تُبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » في سورة الدخان، وقوله تعالى: «ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون » في سورة الأحقاف إلى غير هذه من الآيات .

فكذلك هذه الآية عقب بها ذكر القوم المهلكين، والمقصود من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقائق المناسبات وإعطاء كل مخلوق ما به قوامه، فإذا كانت تلك سنة الله في خلق العوالم ظرفها ومظروفها، استدل بذلك على أن تلك السنة لا تتخلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما يأتيه جنس المكلفين من الأعمال، فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا علمهم الله على لسان شرائعه بأنه ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخر آمنوا به، وإذا علمهم العم الموت أيفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة آخرة وأن الله باعثهم بعد الموت أيقنوا بها، وإذا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة الدنيا أيقنوا به.

ولذلك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر الجنزاء الآجل والبعث وإهلاك بعض الأمم الظالمة ، أو تعقيب ذكر البعث والجزاء الآجل والعاجل بذكر نظام خلق السماوات والأرض .

وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألهاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» الآيات ختام سورة آل عمران.

ولأجل هذا اطرد أو كاد أن يطرد ذكر لفظ «ما بينهما» بعد ذكر خلق السماوات والأرض في مثل هذا المقام لأن تخصيص ما بينهما بالذكر يدل على الاهتمام به لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال وهو مناط التكليف . فليس بناء الكلام على أن يكون الخلق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك ولكنه بني على النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة الله بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا .

واللعبُ : العمل أو القول الذي لا يُقصد به تحصيل فائدة من مصلحة أو دفع مفسدة ولا تحصيل نفع أو دفع ضر، وإنما يقصد به إرضاء النفس حين تميل إلى العبث كما قيل: « لا بد للعاقل من حميقة يعيش بها » . ويرادفه العبث واللهو ، وضده : الجد . واللعب من الباطل إذ ليس في عمله حكمة فضده الحق أيضا .

وانتصب « لاعبين » على الحال من ضمير « خلَقْنا » وهي حال لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدونها .

وجملة «لو أردنا أن نتخذ لهوا» مقررة لمعنى جملة «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» ، تقريرا بالاستدلال على مضمون الجملة ، وتعليلا لنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا، أي عبثا بأن اللعب ليس من شأننا أو على الفرض والتنازل لو أردنا اللهو

لكان ما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات فإنها أشد اختصاصا بالله تعالى إذ جَعل سكانها عبادًا له مخلصين ، فلذلك عبر عنها باسم الظرف المختص وهو «لكن » مضافا إلى ضمير الجلالة بقوله تعالى من «لدنا » ، أي غير العوالم المختصة بكم بل لكان في عالم الغيب الذي هو أشد احتصاصا بنا إذ هو عالم الملائكة المقربين .

فالظرفية المفادة من (لدن) ظرفية مجازية . وإضافة (لدن) إلى ضمير الجلالة دلالة على الرفعة والتفضيل كقوله تعالى «رزقا من لدناً » في سورة القصص وقوله تعالى «وَهَا من لدنك رحمة» في آل عمران ، أي لو أردنا أن نتخذ لهوا لما كان اتخاذه في عالم شهادتكم . وهذا استدلال باللزوم العرفي لأن شأن من يتخذ شيئا للتفكه به أن يستأثر به ولا يبيحه لغيره وهو مبني على متعارف عقول المخاطبين من ظنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى .

وجملة «إن كنّا فاعلين» إن جعلت (إن) شرطية فارتباطها بالتي قبلها ارتباط الشرط بجزائه المحذوف الدال عليه جواب (لو) وهو جملة «لا تخذناه» فيكون تكريرًا للتلازم؛ وإن جعلت (إن) حرف نفي كانت الجملة مستأنفة لتقرير الامتناع المستفاد من (لو) ، أي ما كنا فاعلين لهوا .

﴿ بَلُ نَقَٰذِفَ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُنُهُۥ فَا إِذَا هُو َ زَاهِقٌ وَاهِقٌ وَاهِقٌ وَاهِقٌ وَاهِقٌ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ [18] ﴾

(بل) للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء ، أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق عليه كراهية للباطل بكله أن نعمل عملا هو باطل ولعب. والقذف ، حقيقته: رمي جسم على جسم . واستعير هنا لإيراد ما ينه ويبطل الشيء من دليل أو زَجْر أو إعدام أو تكوين ما ينه بالأن ذلك مثل رمي الجسم المبطل بشيء يأتي عليه ليتلفه أو يشتته ، فالله يبطل الباطل بالحق بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله ، وبأن أوجد في عقولهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد ، وبأن يسلط بعض عباده على المبطلين لاستئصال المبطلين، وبأن يخلق مخلوقات يسخرها لإبطال على المبطلين لاستئصال المبطلين، وبأن يخلق مخلوقات يسخرها لإبطال الباطل ، قال تعالى «إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فشبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » في سورة الأنفال .

والدمغ : كَسُر الجسم الصُلب الأجوف ، وهو هذا ترشيح لاستعارة القذف لإيراد ما يبطل ، وهو استعارة أيضا حيث استعير الدمغ لمحق الباطل وإزالته كما يزيل القذف الجسم المقذوف ، فالاستعارتان من استعارة المحسوسين للمعقولين .

ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عند وروده لأن للحق صولة فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح ، قال تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا» إلى قوله تعالى «كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكُتُ في الأرض » في سورة الرعد.

والزاهق : المنفلت من موضعه والهالك ، وفعله كسمع وضرب ، والمصدر الزهوق . وتقدم في قوله تعالى: «وترَ هُمَقَ أَنفسُهم وهم كافرون » في سورة براءة وقوله تعالى : « إن الباطل كان زهوقا » في سورة الإسراء.

وعندما انتهت مقارعتهم بالحجج الساطعة لإبطال قولهم في الرسول وفي القرآن ابتداء من قوله تعانى: «وأسروا النجوى الذين ظلسوا» إلى قوله تعانى: «كما أرسل الأولون». وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع

والعبر . خُتُم الكلام بشتمهم وتهديدهم بقواه تعالى : «ولكم الويل مما تصفون » ، أي مما تصفون به محمدا ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ والقرآن .

والويل : كلمة دعاء بسوء . وفيها في القرآن توجيه لأن الوَيْـل اسم للعذاب .

﴿ وَلَهُ وَ مَنَ فِسِي ٱلسَّمَلُوَ أَتِ وَاَلَّارُضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ [19] يُسَبِّحُونَ يَسْتَكُبِرُونَ [19] يُسَبِّحُونَ النَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ [20] ﴾

عطف على جملة «لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا» مبينة أن كل من في السماوات والأرض عباد لله تعالى مخلوقون لقبول تكليفه والقيام بما خلقوا لأجله ، وهو تخلص إلى إبطال الشرك بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – وحجية القرآن.

فاللام في «وله» للملك ، والمجرور باللام خبر مقدم . و«من في السماوات» مبتدأ ، وتقديم المجرور للاختصاص ، أي له من في السماوات والأرض لا لغيره وهو قصر إفراد ردا على المشركين الذين جعلوا لله شركاء في الإلهية .

و « من في السماوات والأرض » يعم العقلاء وغيرهم وغُلُّب اسم الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول .

وقوله تعالى «ومَن عندَه» يجوز أن يكون معطوف على «من في السماوات والأرض » فيكون من عطف الخاص على العام للاهتمام به . ووجه الاهتمام ظاهر وتكون جملة «لا يستكبرون عن عبادته » حالا من المعطوف عليه .

ويجوز أن يكون «مَن عنده» مبتدأ وجملة «لا يستكبرون عن عبادته » خبرا .

ومـاصـْدَق (مـَن) جمـاعة كما دل عليه قوله تعالى « لا يستـكبرون » بصيغـة الجمـع .

«ومن عنده» هم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة.

وعلى كلا الوجهين في موقع جملة « لا يستكبرون عن عبادته » يكون المقصود منها التعريض بالذين يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون الأصنام وهم المشركون .

والاستحسار : مصدر كالحسور وهو التعب ، فالسين والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالاستكبار والاستنكار والاستيخار،أي لا يصدر منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم ، أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل ذلك العمل ، فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور القوي لأنه المناسب للعمل الشديد ، ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله . فلا يفهم من نفي الحسور القوي أنهم قد يحسرون حسورا ضعيفا . وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي .

وجملة «يسبحون الليل والنهار» بيان لجملة «ولا يستحسرون» لأن من لا يتعب من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا يَعيَــا منه.

والليل والنهار : ظرفان . والأصل في الظرف أن يستوعبــه الواقــع فيــه ، أي يسبحون في جميـع الليل والنهــار .

وتسبيح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم لا يعطلها تبليغ الوحي ولا غيره من الأقوال .

والفتور : الانقطاع عن الفعل .

### ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ [21] ﴾

(أم) هذه منقطعة عاطفة الجملة على الجملة عطف إضراب انتقالي هو انتقال من إثبات صدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – وحجية دلالة القرآن إلى إبطال الإشراك ، انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تهيأ السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص ، الذي في قوله تعالى «وله من السماوات والأرض ومن عنده» كما تقدم ، إلى التمحض لغرض إبطال الإشراك وإبطال تعدد الآلهة. وهذا الانتقال وقع اعتراضًا بين جملة «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وجملة «لا يُسأل عما يفعل». وليس إضراب الانتقال بمقتض عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه ،

و (أم) تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام وهو استفهام إنكاري، أنكر عليه اتخاذهم آلهة .

وضميسر «اتخذوا» عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في مثل هذه الضمائر. وله نظائر كثيرة في القرآن. ويجوز جعله التفاتا عن ضمير «ولكم الويل مما تصفون»، ويجوز أن يكون متناسقا مع ضمائر «بل قالوا أضغاث أحلام» وما بعده.

ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين، وإظهار لأفن رأيهم، أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة أو خشب تعريضا بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا، كما قال إبراهيم – عليه السلام – «أتعبدون ما تنحتون» في الصافات.

وذكر الأرض هنا مقابكة لقوله تعالى «ومَن عنده» لأن المراد أهل السماء، وجملة «هم ينشرون» صفة ثانية لـ«آلهة».

واقترانها بضمير الفصل يفيد التخصيص أن لا ينشر غير تلك الآلهة . والمراد : إنشار الأموات ، أي بعثهم . وهذا مسوق للتهكم وإدماج لإثبات البعث بطريقة سوق المعلوم مساق غيره المسمى بتجاهل العارف ، إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على لسان محمد — صلى الله عليه وسلم — في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه ، أي أن الأولى بالقلرة على البعث شركاؤهم فكأن وقوع البعث أمر لا ينبغي النزاع فيه فإن نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله ويرومون بذلك نسبته إلى الله ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم فأنكرت عليهم هذه النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت ، والمشركون لم يدعوا لآلهتهم أنها تبعث الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك الداعا في الإلزام . ونظيره قوله تعالى في سورة النحل في ذكر الآلهة إلموات غير أحياء وما يتشعرون أيان يبعثون » .

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلاَّ ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَلَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ [22] ﴾

جملة مبينة للإنكار الذي في قوله تعالى «أم اتخذوا آلهة» ولذلك فصلت ولم تعطف .

وضمير المثنى عائد إلى « السماوات والأرض » من قوله تعالى : « وله من في السماوات والأرض آلهة أخرى من في السماوات والأرض آلهة أخرى ولم يكن جميع من فيها ملكا لله وعبادًا له لفسدت السماوات والأرض واختل نظامهما الذي خُلقتاً به.

وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركيان إذ زعموا أن الله جعل آلهة شركاء لـه في تدبير الخلق ، أي أنه بعد أن خلق السماوات والأرض

أقام في الأرض شركاء لـه ، ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أيمة الكفر بجهلهم وترويم ضلالهم على عقول الدهماء .

وبذلك يتبين أن هذه الآية استادلال على استحالة وجود آلهة غير الله بعد خلق السماوات والأرض لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله هو خالق السماوات والأرض ، قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» في سورة الزمر ، وقال تعالى «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» في سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» في سورة الزخرف. فهي مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين ، ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك ، ولكنها منظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم .

والفساد: هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء. ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام بأن يبطل الانتفاع بما فيهما . فمن صلاح السماء نظام كواكبها ، وانضباط مواقيت طلوعها وغروبها ، ونظام النور والظلمة . ومن صلاح الأرض مهدها للسير ، وإنباتها الشجر والزرع ، واشتمالها على المرعى والحجارة والمعادن والأخشاب ، وفساد كل من ذلك ببطلان نظامه الصالح .

ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلهة للزم أن يكون كل إله متصفا بصفات الإلهية المعروفة آثارها ، وهي الإرادة المطلقة والقدرة التامة على التصرف ، ثم إن التعدد يقتضي اختلاف متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إراداتها ذلك لكان تعدد الآلهة عبثا للاستغناء بواحد منهم ، ولأنه إذا حصل

كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لزم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد . واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد . فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلقات تصرفاتها اختلاف بالأنواع ، أو بالأحوال ، أو بالبقاع ، فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره .

ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة بـاختلاف مصالـح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم فكل يغـار على مـا في سـُلطانه.

فثبت أنَّ التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوثَ الخلاف.

ولما كان التماثل في حقيقة الإلهية يقتضى التساوي في قوة قلرة كل إله منهم ، وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد بأن لا يصده شيء عن استئصال ضده ، وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه ، تعين أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن يُهلك كلّ ما هو تحت سلطانه فلا يزال يتفسد ما في السماوات والأرض عند كل خلاف كما قال تعالى : «وما كان معه من السماوات والأرض عند كل خلاف كما قال تعالى : «وما كان معه من الله إذان لذهب كل الله بما خلق ولعلاً بعضهم على بعض » في سورة المؤمنون .

فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامهما في متعدد العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد.

فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رُجحان بعض الآلهة على بعض ، وهو أدخل في اقتضاء الفساد إذ تصير الغلبة للأقوى منهم فيجعل الكل تحت كلاكله وينفسد على كل ضعيف منهم ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع . وهذا الاستدلال – باعتبار كونه مسوقًا لإبطال تعدّد خاص ، وهو التعدد الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمين تعدد الآلهة بتعدد القبائل والتصرفات ، وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المثبتين إلهين أحدهما للخير والآخر للشر أو أحدهما للنور والآخر للظلمة – هو دليل قطعي .

وأمّا باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بهذه الآية على إبطال تعدد الآلهة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم وسموّه برهان التمانع ، فهو دليل إقناعي كما قال سعد الدين التفتزاني في شرح النسفية . وقال في المقاصد : «وفي بعضها ضعف لا يخفى».

وبيانه أن الاتفاق على إيجاد العالم يمكن صدوره من الحكيمين أو الحكماء فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة على الملوك في العُرف وهو قياس إقناعي.

ووجه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الإله هـو فرض أن يتمانع الآلهـة ، أي يمنَع بعضهم بعضا من تنفيذ مراده ، والخوض فيـه مـقامـُنـا غنيٌّ عنه .

والمنظور إليه في الاستدلال هنا هو لنزوم فساد السماوات والأرض لا إلى شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ الآية حتى يصير الدليل بها دليلا قطعيا لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى «وما كان معه من إله لذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض». وسيجيء في سورة المؤمنون.

وأماً الاستدلال ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقريره طريقتان ذكرهما صاحب المواقف.

الأولى : طريقة الاستدلال بلنزوم التمانع بالفعل وهي الطريقة المشهورة . وتقريرها : أنه لو كان للعالم صانعان متماثلان في القدرة ،

فلا يخلو إمّا أن تتفق إرادتاهما وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم اجتماع مؤثرين تامين على مؤشر - بفتح المثلثة - واحد وهو محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد. وإن كان الفعل بإحدى الإرادتين دون الأخرى لزم ترجيح إحداهما بلا مرجح لاستوائهما في الصفة والموصوف بها ، وإمّا أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانع ، ومعناه أن يمنع كل منهما الآخر من الفعل لأن الفرض أنهما مستويان في القدرة .

ويسرد على الاستدلال بهاته الطريقة أمور:

أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة بل يجوز عقـلا أن يكون أحدهما أقوى قدرة من الآخر ، وأجيب عنه بأن العجز مطلقا مناف للألوهيـة بداهة . قـاله عبد الحكيم في حاشية البيضاوي .

الأمر الثاني : يجوز أن يتفق الإلهان على أن لا يريد أحدهما إلا الأمرَ الذي لم يرده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل .

الأمر الثالث : يجوز أن يتفق الإلهان على إيجاد الأمر المراد بالاشتراك لا بالاستقلال .

الأمر الرابع: يجوز تفويض أحدهما للآخر أن يفعل فلا يلمزم عجز المفوض لأن عدم إيجاد المقدور لمانع أراده القادر لا يسمى عجزا ، لا سيما وقد حصل مراده ، وإن لم يُفعله بنفسه.

والجواب عن هذه الثلاثة الأخيرة أن في جميعها نقصا في الألوهية لأن الألوهية من شأنها الكمال في كل حال .

إلاَّ أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد الإقناع .

الطريقة الثانية : عول عليها التفتزاني في شرح العقائد النسفية وهي أن تعدد الإلهين يستلزم إمكان حصول التمانع بينهما ، أي أن يمنع أحدهما

ما يريده الآخر ، لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة . وإذا كان هذا الإمكان لازما للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده ، فلا يصح أن يحصل المرادان معا للزوم اجتماع النقيضين ، وإن حصل أحد المرادين لزم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل ، والعجز يستلزم الحدوث وهو محال ، فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم لازم لازم للتعدد وهو محال ، ولازم اللازم لازم فيكون الملزوم الأول محالاً ، قال التفتزاني : وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان النمانع .

وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوجب نهوض الدليل ، لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث الاختلاف بين الإلهين بناء على أن اختلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في الانكشاف به ، ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء . والإلهان نفرضهما مستويين في العلم والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا فلا يريد أحدهما إلا ما بريده الآخر فلا يقع بينهما تمانع . ولذلك استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما بحكم اللزوم العادي .

بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما فذلك انتقال إلى ما بنيت عليه الطريقة الأولى .

وإن احتمال اتفاق الإلهين على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيها بناء على أن الإلهين حكيمان لا تختلف إرادتهما ، وإن كان احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الإله عبثا لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا لطلب ظهور الصواب عند اختلافهما ، فإذا كانا لا يختلفان فلا فائدة في التعدد ، ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على ما لا أثر له في نفس الأمر . فالآية دليل قطعي .

ثم رجع عن ذلك في شرح النسفية فحقق أنها دليل إقناعي على التقديرين ، وقال المحقق الخيالي إلى أنها لا تكون دليلا قطعيا إلا بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى «فيهما». وعين أن تكون الظرفية ظرفية التأثير ، أي لو كان مؤثر فيهما ، أي السماوات والأرض غير الله تكون الآية حجة قطعية . وقد بسطه عبد الحكيم في حاشيته على الخيالي ولا حاجة بنا إلى إثبات كلامه هنا .

والاستثناء في قوله تعالى « إلا الله » استثناء من أحد طرفي القضية لا من النسبة الحكمية ، أي هو استثناء من المحكوم عليه لا من الحكم . وذلك من مواقع الاستثناء لأن أصل الاستثناء هو الإخراج من المستثنى منه فالغالب أن يكون الإخراج من المستثنى باعتبار تسلط الحكم عليه قبل الاستثناء وذلك في المفرغ وفي المنصوب ، وقد يكون باعتباره قبل تسلط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن تسلط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن (إلا) بمعنى غير والمستثنى يعرب بدلا من المستثنى منه.

وفُرع على هذا الاستدلال إنشاء تنزيه الله تعالى عن المقالة التي أبطلها الدليل بقوله تعالى « فسبحان الله ربّ العرش عما يصفون » أي عما يصفونه به من وجود الشريك.

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة.

ووصف هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات وهو شيء لا ينازعون فيه بل هو خالق أعظم السماوات وحاويها وهو العرش تعريضا بهم بإلزامهم لازم قولهم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء له فيما دون ذلك .

## ﴿ لاَ يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ [23] ﴾

الأظهر أن هذه الجملة حال مكملة لمدلول قوله تعالى: « لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اكما تقدم عند قوله تعالى: «أم اتخذوا آلهة من الأرض »النخ. فالمعنى أن مَن عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع قربهم يسألون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل ، أي لم يبلغ بهم قربهم إلى حد الإدلال عليه وانتصابهم لتعقب أفعاله. فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حد فصد التعميم ، أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل . وكان ممن يشملهم الفاعل المحذوف هم من عنده من المقربين، صحح كون هذه الجملة حالا من «من عنده» ، على أن جملة من المقربين، صحح كون هذه الجملة حالا من «من عنده» ، على أن جملة « لا يسأل عما يفعل » تمهيد لجملة « وهم يسألون » .

على أن تقديمه على جملة «وهم يسألون» اقتضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان انتقالاً بديعًا بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين.

فالمقصود أن مَن عنده مع قربهم ورفعة شأنهم يحاسبهم الله على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا بـه من الأعمال ولذلك كانوا لا يستحسرون ولا يفترون .

وبهذا تعلم أن ليس ضمير «وهم يُسألون» براجع إلى ما رجع إليه ضمير ««يَصفون» لأن أولئك لا جَدوى للإخبار بأنهم يُسألون إذ لا يتردد في العلم بذلك أحد ، ولا براجع إلى «آلهة من الأرض» لعدم صحة سؤالهم ، وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة «لا يُسأل عما يفعل» حالا من «مَن عنده».

والسؤال هنا بمعنى المحاسبة ، وطلب بيان سبب الفعل ، وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل ، وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل . وهو مثل السؤال في الحديث «كلتكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» . فكونهم يسألون كناية عن العبودية لأن العبد بمظنة المؤاخذة على ما يفعل وما لا يتفعل وبمظنة التعرض للخطأ في بعض ما يفعل .

وليس المقصود هذا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كما في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها » في البقرة، ولا سؤال الدعاء، ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحيكم المبثوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية لأن ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى ، ولا لتطلب مخلص من ملام . وفي هذا إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى، بطريقة انتفاء خاصية الإله الحق عنهم إذ هم يُسألون عما يفعلون وشأن الإله أن لا يُسأل . وتُستخرج من جملة «لا يسأل عما يفعل » كناية عن جريان أفعال الله تعالى على مقتضى الحكمة بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر التدبر فيها أو كُشف له عما خفى منها .

﴿ أَمُ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰذَكُمْ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ [24] ﴾

جملة «أم اتخذوا من دونه آلهة» تأكيد لجملة «أم اتخذوا آلهة من الأرض». أكد ذلك الإضراب الانتقالي بمثله استعظاما

لفظاعته وليُبنى عليه استدلال آخر كما بُني على نظيره السابق ؛ فإن الأول بني عليه دليل استحالة من طريق العقل ، وهذا بني عليه دليل بطلان بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها ، فلقن الله رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن يقول : «هاتوا برهامكم» أي، هاتوا دليلا على أن لله شركاء من شواهد الشرائع والرسل .

والبرهان : الحجة الواضحة . وتقدم في قوله تعالى « يأيهما الناس قد جاءكم برهان من ربكم » في سورة النساء .

والإشارة في قوله تعالى «هذا ذكر مَن معي» إلى مقد و في الذهن يفسره الخبر . والمقصود من الإشارة تمييزه وإخلانه بحيث لا يستطيع المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه ، كقوله تعالى : «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دُونه » في سورة لقمان ، أي أن كتب الذكر أي الكتب الدينية في متناول الناس فانظروا هل تجدون في أحد منها أن لله شركاء وأن الله أذن باتخاذهم آلهة . وإضافة « ذكر » إلى «مَن معي» من إضافة المصدر إلى مفعوله وهم المذكرون – بفتح الكاف – .

والمعية في قوله تعالى «من معي» معينة المتابعة ، أي من معي من المسلمين ، فماصدق (من) الموصولة الأمم ، أي هذا ذكر الأمة التي هي معي ، أي الذكر المنزل لأجلكم . فالإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله تعالى: «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » . والمراد بقوله تعالى: «هذا ذكر من معي » القرآن، وأمنا قوله تعالى: «وذكر من قبلي » فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي يشمل جميع الكتب السالفة المعروفة : التوراة والزبور والإنجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » في آل عمران .

وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعالى «بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون»، أي لا ترجُ منهم اعتراف ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع المذكور ثانيا، فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يكتسبون علمه.

والمراد بكونهم لا يعلمون الحق أنهم لا يتطلبون علمه كما دلت عليه قرينة التفريع عليه بقوله تعالى « فهم معرضون » ، أي معرضون عن النظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها .

وإنما أسند هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم تسجيلا عليهم بأن قليلا منهم يعلمون الحق ويجحدونه ، أو إيماء إلى أن قليلا منهم تهيئات نفوسهم لقبول الحق. وتلك هي الحالة التي تعرض للنفس عند هبوب نسمات التوفيق عليها مثل ما عرض لعمر بن الخطاب حين وجد اللوح عند أخته مكتوبا فيه سورة طه فأقبل على قرءاته بشراشره فما أتمها حتى عزم على الإسلام .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول ۚ إِلاَّ يُوحَى ۚ إِلَيْهِ أَنَّهُ, لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ [25] ﴾

لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم عن تلقيه أقبل على رسوله – صلى الله عليه وسلم – بتأييد مقاله الذي لقنه أن يجيبهم به وهو قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» ، فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل عليه كتاب ، وسواء من كان كتابه باقيا مثل عليه كتاب ، وسواء من كان كتابه باقيا مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم .

وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتها المقصودة . وفيها إظهار لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن يرزال منها أفظع خطل وأسخف رأي ، ولم تقطع دابر الشرك شريعة كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمنة .

وحرف (من) في قوله تعالى «من رسول» مزيد لتوكيد النفي .
وفرع فيما أوحي إليهم أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأنه لا إلـه
غيره، فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى .

وقرأ الجمهور « إلا يُوحى إليه » بمثناة تحتية مبنيا للنائب ، وقرأه حفص وحمزة والكسائمي بالنون مبنيا للفاعل ، والاستثناءُ المفرّع في موضع الحال .

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ لِ بِلْ عِبَادُ مُرْهِ مِ يَعْمَلُونَ [27] مُّكُرَمُونَ [26] لاَ يَسْبِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَ مْرِهِ مِ يَعْمَلُونَ [27] يَعْمَلُونَ إلاَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ الْعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ الْمَنْ الْمُنْ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مَ مُشْفِقُونَ [28] وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِللَّا لِمَنَ إِللَّا لَمَنَ اللَّهُ مِّنْ خَشْيَتِهِ مَ مُشْفِقُونَ [28] وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِللَّا لِمَنَ إِللَّا لَمَن اللَّهُ مِنْ خَشْيَتِهِ مَ مُشْفِقُونَ [28] وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَا لَيْ إِلَيْكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي إِللَّا لَمِينَ [29] إِلَيْ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ مَ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ مَ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ مَ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي اللَّهُ الْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عطف قصة من أقوالهم الباطلة على قصة أخرى. فلما فرغ من بيان بـاطلهم فيمـا اتخذوا من دون الله آلهـة انتقل إنى بيـان باطل آخر وهو اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا . وقد كانت خنزاعة من سكان ضواحي مكة يزعمون أن الملائكة بنات الله من سروات الجن وشاركهم في هذا الزعم بعض من قريش وغيرهم من العرب . وقد تقدم عند قوله تعالى و ويجعلون لله البنات سبحانه » في سورة النحل .

والولك اسم جمع مفردُه مثانه ، أي اتخذ أولادًا ، والولد يشمل الذكر والأتثى ، والذين قالوا اتخذ الله ولـدا أرادوا أنه اتخذ بنات قال تعالى : « ويجعنون لله البنات سبحانه » .

ولما كان اتخاذ الولمد نقصا في جانب واجب الوجود أعقب مقالتهم بكلمة «سبحانه» تنزيها له عن ذلك فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولمد كما قال تعالى في سورة يونس: «قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني».

ولما كان المراد من قول تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولدا» أنهم زعموا الملائكة بنات الله تعالى أعقب حرف الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنهم عباد دون ذكر المبتدأ للعلم به . والتقدير: بل الملائكة عباد مكرمون ، أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من عباده المقربين وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين .

والسبنى ، حقيقته : التقدم في السير على سائر آخر. وقد شاع إطلاقه مجازا على التقدم في كل عمل . ومنه السبق في القول ، أي التكلم قبل الغير كما في هذه الآية. ونفيه هنا كناية عن عدم المساواة ، أي كناية عن التعظيم والتوقير . ونظيره في ذلك النهي عن التقدم في قوله تعلى : « يأيها الذين آمنوا لا تُقدم موا بين يدي الله ورسوله » فإن التقدم في معنى السبق .

فقوله تعالى «لا يسبقونه بالقول» معناه لا يصدر منهم قول قبل قوله ، أي لا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوه . وهذا عام يدخل فيه

الرد على زعم المشركين أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله إذا أراد الله عقابهم على أعمالهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما سيصرح نفيه .

وتقديم «بأمره» على «يعملون» لإفادة القصر، أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى فكما أنهم لا يقولون قولا لم يأذن فيه كذلك لا يعملون عملا إلا بأمره.

وقولـه تعالى «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » تقدم نظيـره في سـورة البقـرة .

وقوله تعالى «ولا يشفعون إلا ليمن ارتضى» تخصيص بالذكر لبعض ما شمله قوله تعالى «لا يسبقونه بالقول» اهتماما بشأنه لأنه مما كفروا بسببه إذ جعلوا الآلهة شفعاء لهم عند الله .

وحذف مفعول «ارتضى» لأنه عائد صلة منصوب بفعل ، والتقدير : لمن ارتضاه ، أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له إظهارًا لكرامتهم عند الله أو استجابة لاستغفارهم لمن في الأرض ، كما قال تعالى «والملائكة يسحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» في سورة الشورى . وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله فليس هو من التقدم بالقول .

ثم زاد تعظیمهم ربهم تقریـرًا بقوله تعالى « وهم من خَـشیته مُشفقون »، أي هم يعظمونـه تعظیم من يخاف بطشتـه ويحذر مخالفة أمـره .

و (مين) في قولـه تعالى «مين خَسَيتـه » للتعليل ، والمجرور ظرف مستقـر ، و هو حال من المبتدأ . و «مشفقون » خبر ، أي وهم لأجل خشيته ، أي خشيتهم إياه .

والإشفاق: توقع المكروه والحذر منه .

والشرط الذي في قوله تعالى «ومن يتقل منهم إنتي إله من دونه» النخ شرط على سهيل الفرض، أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم . فالمقصود من هذا الشرط التعريض بالذين ادَّعوا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا يقولونه ، وأنهم ادعوا ما يوجب لقائله نار جهنم على حد «ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك» .

وعدل عن (إن) الشرطية إلى (من) الشرطية للدلالة على العموم مع الإيجاز. وأدخل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق التعليق بنسبته الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء بمن ثبت له مضمون الشرط . وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى – عليه السلام – وأنهم يقولون عليه ما لم يقله . ثم صرح بما اقتضاه التعريض فقال تعالى « كذلك نجزي الظالمين » أي مثل ذلك الجزاء وهو جهنم يجزي المثبتين لله شريكا . والظلم : الشرك .

﴿ أَو لَمُ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَاْ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ﴾

قرأ الجمهور «أوكم» - بواو بعد الهمزة - وهي واو العطف، فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول وما فيه من العجائب. وقرأ ابن كثير «ألم ير» بدون واو عطف. قال أبو شامة: ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة. قلت: معناه أنها لم تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة فالتزم قراء مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بها ابن كثير، وأهملت غير قراءته.

والاستفهام على كلِتا القراءتين إنكاري ، توجه الإنكار على إهمالهم للنظر .

والرؤية تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية. والاستفهام صالح لأن يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات الدالة على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الصالة حقيق بالإنكار، وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال جدير أيضا بالإنكار أو بالتقرير المشوب بإنكار كما سنفصله.

والرِّنْتُي : الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء .

والفَّتَق : ضده وهـو الانفصال والتباعد بين الأجزاء .

والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتق إخبار بالمصدر المبالغة في حصول الصفة .

ثم إن قوله تعالى «كانتا» يحتمل أن تكونا معاً رتقا واحداً بأن تكون السماوات والأرض جسما ملتئما متصلا. ويحتمل أن تكون كل سماء رتقا على حدتها ، والأرض رتقا على حدتها وكذلك الاحتمال في قوله تعالى « ففتقناهما ».

وإنما لم يقل نحو: فصارتا فتقا، لأن الرتق متمكن منهما أشد تمكن كما قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما ، ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي .

والرتق يحتمل أن يراد به معان تنشأ على محتملاتها معان في الفتق ، فإن اعتبرنا الرؤية بصرية فألرتق المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض ،

والفتق هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من السماء ويرى البرق يلعج منها والصواعق تسقط منها فذلك فتقها ، وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبشاق النبات والشجر منها بعد جفافها ، وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق ، وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمنة ، كما قال ابن عطية أي هو عبرة دلالة على عظم القدرة وتقريب لكيفية إحياء الموتى كما قال تعالى : « فأحيينا به الأرض بعد موتها » في سورة فاطر .

وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرنق مثل ما أربد به على اعتبار كون الرؤية بصرية ، وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات . واحتمل أن يراد بالرتق معان غير مشاهدة ولكنها مما ينبغي طلب العلم به لما فيه من الدلائل على عظم القدرة وعلى الوحدانية ، فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتاهما ، أي الاتصال والانفصال . ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة ، أي كانت السماوات والأرض رتقا واحدا ، أي كانتا كُتابة واحدة ثم انفصلت السماوات عن الأرض كما أشار إليه قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء » في سورة هود .

ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع ، أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأرض رتقا في حد ذاتها ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرض، وهذا كقوله تعالى: «قل أنسكم لتشكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقد رفيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » في سورة فصلت .

وعلى هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت بـدء الخلق ومشوبـا بالإنـكار على ذلك .

وعلى جميع التقاديس فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بعد العدم قادر على أن يخلق الخلق بعد انعدامه قال تعالى: «أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على أن يخلق ميثلهم».

ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيجاد . وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر لأن الرتق والفتق بهذا المعنى محقق أمرهما عندهم قال تعانى: « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ».

ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالفتق النور، فالموجودات وجدت في ظلمة ثم أفاض الله عليها النور بأن أوجد في بعض الأجسام نورا أضاء الموجودات .

ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة أو كانت أثيرا أو عَماء كما جاء في الحديث «كان في عماء»، فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن يطلق عليه اسم مخلوق ، وهو حينئذ كلي انحصر في فرد . ثم خلق الله من ذلك الجنس أبعاضا وجعل لكل بعض مميزات ذاتية فصير كل متميز بحقيقة جنسا فصارت أجناسا . ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعا . وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء وقد اصطلحوا على تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق ، وبعض من الصوفية وهو صاحب مرآة العارفين جعل الرتق علما على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل ، والجسم الكل هو الفلك الأعظم المعبر عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصوفي لطف الله الأرضرومي صاحب معارج النور في أسماء الله الحكيم الصوفي لطف الله الأرضرومي صاحب معارج النور في أسماء الله

الحسنى المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر الذي دخل تونس عام 1185ه في مقدمات كتابه معارج النور وفي رسالة له سماها رسالة الفتق والرتق .

والظاهر أن الآبة تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا، فتكون الآبة قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعام فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير.

## ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ [30] ﴾

زيادة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله. وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات. وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لها فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة، ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت.

و « جَعَل » هنا بمعنى خَلَق ، متعدية إلى مفعول واحد لأنها غير مراد منهـا التحول من حال إلى حال .

و «من الماء» متعلق بـ «جعلنا» . و (من) ابتدائية . وفرع عليه «أفلا يؤمنون» إنكارا عليهم عدم إيمانهم الإيمان الذي دعاهم إليه محمد – صلى الله عليه وسلم – وهو الإيمان بوحدانية الله .

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَيهَا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُ فَي فَالْعُلْهُا فَيهُا فِي فَا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَيهُا فَي فَاللّهُا فَي فَالْمُنْ فَي فَالْمُنْ فَي فَالْمُنْ فَالْمُا فَي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ فَي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُوالِمُ فَالْمُنْ فَال

هذا من آثبار فتق الأرض في حد ذاتها إذ أخرج الله منها الجبال وذلك فتق تكوين ، وجعل فيها الطرق ، أي الأرضين السهلة التي يتمكن الإنسان من المشي فيها عكس الجبال .

والرواسي : الجبال ، لأنها رَست في الأرض ، أي رسخت فيها . والميند : الاضطراب . وقد تقدم في أول سورة النحل .

وتقدم في أول سورة النحل أن معنى «أن تتميد» أن لا تميد، أو لكراهة أن تميد. والمعنى : وجعلنا في الأرض فجاجا . ولما كان «فجاجا» معناه واسعة كان في المعنى وصفا للسبيل، فلما قدم على موصوفه انتصب على الحال . والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال كأنها الأودية .

والفجاج : جمع فَج م والفج : الطريق الواسع . والسُبُل : جمع سبيل ، وهو : الطريق مطلقا .

وجملة «لعلهم يهتدون» مستأنفة إنشاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم واضحة الدلالة . ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير ، أي جعلنا سبلا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة الهتدائهم في سيرهم ، فتكون هذه منة أخرى وهو تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله .

فقولـه تعالى « لعلهم يهتدون » من الـكلام الموجه .

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَا ٓءَ سَقَفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَـــَتِهَــا مُعْرِضُونَ [32] ﴾

لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسب بحكم الطباق ذكر خلق السماء عقبه ، إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس. فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى «أن تميد بهم » وبقوله تعالى «لعلهم يهتدون».

وأما حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعده امتنان، ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبير في آيات خلق السماء الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله تعالى « وهم عن آياتها معرضون ». فأُدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من أن تقع بعض الأجرام الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الأرض فتعطل منافعها ، فذلك إدماج للمنة في خلال الغرض المقصود الذي لا مندوحة عن العبرة به .

والسقف ، حقيقته: غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه، ولا يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة . وأطلق السقف على السماء على طريقة التشبيه البليغ ، أي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة على عمد من الأرض ،قال تعالى: «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» وقد تقدم في أول سورة الرعد .

وجملة «وهم عن آياتها معرضون» في موضع الحال . وآيات السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقمر والكواكب والشهب وسيرها وشروقها وغروبها وظهورها وغيبتها ، وابتناء ذلك على حساب قويم وترتيب عجيب ، وكلها دلائل على الحكمة البالغة

فلذلك سماها آيات . وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل السحاب والبرق والرعد.

## ﴿ وَهُوَ ٱلِّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَـمَرَ ﴾

لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس سيقت في معرض المنة بصوغها في صيغة الجملة الاسمية المعرفة الجزأين لإفادة القصر ، وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين من المشركين منزلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله في خلق تلك الأشياء ، لأنهم لما عبدوا الأصنام ، والعبادة شكر ، لزمهم أنهم يشكرونها وقد جعلوها شركاء لله فلزمهم أنهم يزعمون أنها شريكة لله في خلق ما خلق لينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلهية .

ولكون المنة والعبرة في إيجاد نفس الليل والنهار ، ونفس الشمس والقمر ، لا في إيجادها على حالة خاصة ، جيء هنا بفعل الخلق لا بفعل الجعل.

وخلق الليل هو جزئي من جزئيات خلق الظلمة التي أوجد الله الكائنات فيها قبل خلق الأجسام التي تُفيض النور على الموجودات ، فإن الظلمة عدم والنور وجودي وهو ضد الظلمة ، والعدم سابق للوجود فالحالة السابقة لوجود الأجرام النيرة هي الظلمة ، والليل ظلمة ترجع لجرم الأرض عند انصراف الأشعة عن الأرض .

وأما خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن تـوجتُه أشعتها إلى النصف المقابل للأشعـة من الـكرة الأرضية ، فخلاق النهـار تبـع لخلق الشمس وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمس، ولذلك كـان لذكر خلق

الشمس عقب ذكر خلق النهار مناسبة قوية للتنبيه على منشأ خلق النهار كما هو معلوم .

وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس، وللتذكير بمنة إيجاد ما ينيـر على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة. وكل ذلك من المنن .

## ﴿ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [33] ﴾

مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء ، ومفصلا في بعض آخر وهو الشمس والقمر ، كان المقام مثيرا في نفوس السامعين سؤالا عن كيفية سيرها وكيف لا يقع لها اصطدام أو يقع منها تخلف عن الظهور في وقته المعلوم ، فأجيب بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره .

وضمير «يسبحون» عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر. وأجري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار تذكير أسماء بعضها مثل القَمر والكوكب.

وقال في الكشاف: « إنه روعي فيه وصفتُها بالسباحة التي هي من أفعال العقلاء فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء ، يعني فيكون ذلك ترشيحًا للاستعارة » .

وقوله تعالى « في فلك » ظرف مستقر خبر عن « كل ّ» ، و « كل » مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه ، أي كل تلك ، فهو معرفة تقديرا . وهـو المقصود من الاستثناف بأن يفاد أن كلا من المذكورات مستقر

في فلك لا يصادم فلك غيره، وقد علم من لفظ (كل) ومن ظرفية (في) أن لفظ « فلك » عام ، أي لكل منها فلكه فهي أفلاك كثيرة .

وجملة «يسبُّحون» في موضع الحال .

والسبح : مستعبار للسير في متسع لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض ، وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم .

والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم ، وكذلك فسره المفسرون لهذه الآية ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام العرب . ويغلب على ظني أنه من مصطلحات القرآن ومنه أخذه علماء الإسلام وهو أحسن ما يعبر عنه عن الدوائر المفروضة التي يضبط بها سير كوكب من الكواكب وخاصة سير الشمس وسير القمر .

والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير بتنزيل اسم الجمع منزلة المفرد . والأصل الأصيل في ذلك كله فلسكة المعنزل – بفتح الفاء وسكون اللام – وهي خشبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغزل .

ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى «كل في فلك» فيه محسن بديعي فإن حروف تُقرأ من آخرها على الترتيب كما تُقرأ من أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة ، ومثله قوله تعالى «ربك فكبتر» بطرح واو العطف ، وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف ، وهذا النوع سماه السكاكي «المقلوب المستوي» وجعله من أصناف نوع سماه القلب.

وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته . وسماه الحريري في المقامات «ما لا يستحيل بالانعكاس» وبنتى عليه المقامة السادسة عَشرة ووضح أمثلة نثرا ونظما ، وفي معظم ما وضعه من

الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة ، وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتبعها ، وكلما زادت طولا زادت ثقلا.

قال العلامة الشيرازي في شرح المفتاح : وهو نوع صعب المسلك قليل الاستعمال . قلت : ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب فهو من مبتكرات القرآن .

ذكر أهل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب فلما ركب لينصرف من عنده قال له العماد: «سر فالا كبا بك الفرس» ففطن القاضي أن فيه محسن القلب فأجابه على البديهة: « دام علا العماد» وفيه محسن القلب.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرَ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَا إِبْن مِّتَ فَهُمُ الْخُلْدَ أَفَا إِبْن مِّتَ فَهُمُ الْخَلْدَ أَفَا إِبْن مِّتَ فَهُمُ الْخَلْدُونَ [34] ﴾

عُنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين في القرآن ومن جاء به بقولهم «أفتأتون السحر وأنتم تُبصرون» ، وقولهم «أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» وكان من جملة أمانيهم لما أعياهم اختلاق المطاعن أن كانوا يتمنون موت محمد – صلى الله عليه وسلم – أو يرجونه أو يُدبرونه قال تعالى : «أم يقولون شاعر نتربص به رَيْب المنون» في سورة الطور وقال تعالى : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك» في الأنفال .

وقد دل على أن هؤلاء هم المقصود من الآية قوله تعالى «أفإن ميت فهم الخالدون » فلما كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون

يقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتربصوا بـ كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شماتتهم، أو كأنهم لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد ، وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم خالدون .

وفي الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا ذلك القول سيموتون قبل موت النبيء – عليه الصلاة السلام – فلا يشمتون به فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يمت حتى أهلك الله رؤوس الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام.

ففي قوله تعالى «وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد» طريقة القول بالموجّب، أي أنك تموت كما قالوا ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال من يزعمون أنهم مخلدون فأيقنوا بأنهم يتربصون بك ريب المنون من فرط غرورهم ، فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجّب، أي ما هم بخالدين حتى بُوقنوا أنهم يرون موتك . وفي الإنكار الذي هو في معنى النفي إنذار لهم بأنهم لا يرى موتة منهم أحد .

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [35] ﴾

جمل معترضات بين الجملتين المتعاطفتين.

ومضمون الجملة الأولى مؤكد لمضمون الجملة المعطوف عليها ، وهي «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد». ووجه إعادتها اختلاف القصد فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين .

واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطني لأن الذوق إحساس باللسان يقارنه ازدراد إنى بالباطن . وذوق ُ الموت ذوق آلام ِ مقدماته وأمّا بعد حصوله فلا إحساس للجسد .

والمراد بالنفس النفوس الحالة في الأجساد كالإنسان والحيوان . ولا يدخل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية بل هو اصطلاح الحكماء وهو لا يطلق عندهم إلا مقيدا بوصف المجردات ، أي التي لا تحل في الأجساد ولا تلابس المادة . وأما إطلاق النفس على الله تعالى فمشاكلة: إما لفظية كما في قوله تعانى « تَعْلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » في سورة المائدة ، وإما تقديرية كما في قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه » في آل عمران .

وجملة «ونبلوكم بالشر والخير فتنة » عطف على الجملة المعترضة بمناسبة أن ذوق الموت يقتضي سبق الحياة ، والحياة مدة يعتري فيها الخير والشر جميع الأحياء ، فعلم الله تعالى المسلمين أن الموت مكتوب على كل نفس حتى لا يحسبوا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مخلد . وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك ، ومنهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقد قال يوم انتقال النبيء – صلى الله عليه وسلم – إلى الرفيق الأعلى : «ليرجعن رسول الله في قطع أيدي قوم وأرجلهم » حتى حضر أبو بكر – رضي الله عنه – وثبته الله في ذلك الهول فكشف عن وجه النبيء – صلى الله عليه وسلم – وقبله وقال : «طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتين » . وقد قال عبد بني الحسحاس وأجاد :

رأيت المنايا لم يدعن مُحمدا ولا باقياً إلا له الموت مرصدا وأعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على خير وشر وأن الدنيا دار ابتلاء . والبلوى : الاختبار . وتقدم غير مرة . وإطلاق البلوى على ما يبدُ من الناس من تجلد ووهن وشكر وكفر ، على ما ينالهم من اللذات والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياة، إطلاق مجازي ، لأن ابتناء النظام عليه دك على اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه وتلقيهم إياه . أشبَه اختبار المختبر ليعلم أحوال من يختبرهم .

و « فتنة ً » منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل «نبْلوكم» لأن الفتنة ترادف البَلْوَى .

وجملة « وإلينا تُرجعون » إثبات للبعث ، فجمعت الآية الموت والحياة والنشر .

وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلمة وإفادة تقوي الخبر . وأمّما احتمال القصر فلا يقوم هنا إذ ليس ضد ذلك باعتقاد للمخاطبين كيفما افترضتهم .

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفرُونَ [36] ﴾

هذا وصف آخر لما يؤذي بـ المشركون رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – حين يرونه فهو أخص من أذاهم إيـاه في مغيبه ، فإذا رأوه يقول بعضهم لبعض : «أحذا الذي يذكر آلهتكـم».

والهُـزُوُ ـ بضم الهاء وضم الزاي ـ مصدر هَزَأ به ، إذا جعله للعبث والتفكه . ومعنى اتِّخاذه هـُـزْوًّا أنهم يجعلونه مستهزأ به فهذا من الإخبـار

بالمصدر للمبالغة ، أو هو مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق . وتقدم في سورة الكهف قوله تعالى « واتخذوا آياتي ورسلي هُزُ وًا» .

وجملة «أهمذا الذي يذكر آلهتكم» مبيّنة لجملة «إن يتخذونك إلا هزؤا» فهي في معنى قول محذوف دل عليه «إن يتخذونك إلا هزؤا» لأن الاستهزاء يكون بالكلام. وقد انحصر اتخاذُهم إياه عند رؤيته في الاستهزاء به دون أن يخلطوه بحديث آخر في شأنه.

والاستفهام مستعمل في التعجيب، واسم الإشارة مستعمل في التحقير ، بقرينـة الاستهزاء .

ومعنى «يذكر آلهتكم» يذكرهم بسوء ، بقرينة المقام ، لأنهم يعلمون ما يذكر به آلهتهم مما يسوءهم ، فإن الذكر يكون بخير وبشر فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا وكما في قوله تعالى الآتي القلوا سمعنا فتى يذكرهم » . وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب ، ولللك أعقبه الله بجملة الحال وهي «وهم بذكر الرحمن هم كافرون» ، أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكنهها المطابق للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمان الذي هو الحقيق بأن يذكروه . فالذكر الثاني مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام . والأظهر أن المراد بذكر الرحمان هنا القرآن، أي الذكر الوارد من الرحمان . والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذكر . ومعنى كفرهم بذكر الرحمان النه النكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقالوا « فليأتينا بآية كما أرسل الأولون » . وأيضا كفرهم بما جاء به القرآن من إثبات البعث .

وعبر عن الله تعالى باسم « الرحمان » تَورُّكا عليهم إذ كانوا يأبون أن يكون الرحمان اسما لله تعالى « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » في سورة الفرقان.

وضمير الفصل في قوله تعالى « هم كافرون » يجوز أن يفيد الحصر ، أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم ممن أسلم من أهل مكة وغيرهم من العرب لإفادة أن هؤلاء باقون على كفرهم مع توفر الآيات والنذر .

ويجوز أن يكون الفصل لمجرد التأكيد تحقيقًا لدوام كفرهم مع ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر.

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَاهُورِيكُمْ عَايَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ [37] ﴾ تَسْتَعْجِلُونِ [37] ﴾

جملة «خُالِق الإنسان من عَجَل » معترضة بين جملة «وإذا رآك الذين كفروا » وبين جملة «سأريكم آياتي » ، جعلت مقدمة لجملة «سأريكم آياتي » ، جعلت مقدمة لجملة «سأريكم آياتي » فهي معترضة بين جملة «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخفونك إلا هزوًا » وبين جملة «ويقولون متى هذا الوعد » ، لأن قوله تعالى «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخفونك إلا هروًا » يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن الذين كفروا إن يتخفونك إلا هروًا » يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن مدى إمهال المشركين ، فكان قوله تعالى «سأريكم آياتي فلا تستعجلون » استئنافا بيانيا جاء معترضا بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما تفرع عليها . فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين .

ومناسبة موقع الجملتين أن ذكر استهزاء المشركين بالنبيء – عليه الصلاة والسلام – يُهيج حنق المسلمين عليهم فيودُّوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزوله من المصالح للدين.

وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام. والوجه أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية.

والعرب السرعة وحكن الإنسان منه استعارة لتمكن هذا الوصف من جبلة الإنسانية . شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة لتكوين موصوفه ، لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهية . فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل حصوله بداعي المحبة ، وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته بداعي الكراهية ، ولا تخلو أحوال الإنسان عن هذين ، فلا جرم كان الإنسان عجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العجلة . ونحوه قوله تعالى « إن الانسان خلق هلوعا » . «وكان الإنسان عجولا » وقوله تعالى « إن الانسان خلق هلوعا » . أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب تفاوتهم في غور النظر والفكر ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه . وأما من فسر العجل بالطين وزعم أنها كلمة حميرية فقد أبعد وما أسعد .

وجملة «سأريكم آياتي» هي المقصود من الاعتراض . وهي مستأنفة .

والمعنى : وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين ، وذلك بما حصل يوم بـدر من النصر وهلك أيمة الشرك وما حصل بعده من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقهة المسلمين .

وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل ، أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما يوقته الله ويؤجله ، ولكل أجل كتاب . فهو نهي عن التوغل في هذه الصفة وعن لوازم دلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد .

وحذفت ياء المتكلم من كلمة «تستعجلون » تخفيفا مع بقاء حركتها فإذا وُقف عليه حذفت الحركة من النون .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدَقِينَ [38] لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ [39] بَلْ تَأْتِيهِم بَعْتَةً فَتَبْهَتَهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ [40] ﴾

نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم على الكافرين ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم تساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكما، فنشأ به القولان واختلف الحالان فيكون قوله تعالى «ويقولون متى هذا الوعد» عطفا على جملة «سأريكم آياتي». وهذا معبر عن مقالة أخرى من مقالاتهم التي يتلقون بها دعوة النبيء — صلى الله عليه وسلم — استهزاء وعنادًا.

وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصر . وبهذا الاعتبار تكون متصلة بجملة «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلاّ هزؤا » فيجوز أن تكون معطوفة عليها .

وخاطبوا بضمير الجماعة النبيءَ — صلى الله عليْه وسلم — والمسلمين ، ولأجل هذه المقالـة كان المسلمون يستعجلون وعيد المشركين .

واستفهامُهم استعملوه في التهكم مجازا مرسلا بقرينة إن كنتم صادقيـن لأن المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد .

والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن من نصر رسوله واستئصال معاندیه . وإلى هذه الآیة ونظیرها ینظر قول النبيء – صلى الله علیه وسلم – یوم بدر حین وقف على القلب الذي دفنت فیه جثث المشرکین وناداهم بأسمائهم «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما

وعد ربكم حقمًا » أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الهلاك وعذاب النار .

وجملة «لو يعلم الذين كفروا» مستأنفة للبيان لأن المسلمين يترقبون من حكاية جملة «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ماذا يكون جوابهم عن تهكمهم . وحاصل الجواب أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى إنكاره .

وجواب (لو) محذوف ، تقديره : لَمَا كَانُوا عَلَى مَا هُمُ عَلَيْهُ مَنَ الْكَفُرُ وَالْاسْتَهْزَاءُ بَرْسُولُكُمْ وَبَدَيْنُكُمْ ، وَنَحُو ذَلِكُ مَمَا يَحْتَمَلُهُ الْمُقَامُ . وقد يؤخذ من قرينة قوله تعالى « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلاّ هُزُوًا » . وحذ ف جواب (لو) كثير في القرآن . ونكتته تهويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب .

و (حين) هنا : اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية ، فهو من أسماء الزمان المتصرفة ، أي لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذبوا به وبمن أنذرهم به ولما عدوا تأخيره دليلا على تكذيبه .

وجملة «لا يكفون» مضاف إليها (حين). وضمير «يكفون» فيه وجهان: أحدهما بدا لي أن يكون انضمير عائدا إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام، ونظائر هذا المعاد كثيرة في القرآن وكلام العرب. ومعنى الكف على هذا الوجه: الإمساك وهو حقيقته، أي حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين: وتكون هذه الآية في معنى قوله تعالى في سورة الأنفال «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» فإن ذلك ضرب بسياط من نار ويكون ما هنا إنذارا بما سيلقونه يوم بدر كما أن آية الأنفال حكاية لما لَقُوه يوم بدر.

وذكر الوجوه والأدبار للتنكيل بهم وتخويفهم لأن الوجوه أعز الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس :

نُعرِّض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض لللطام

ولأن الأدبـار يأنف الناسُ من ضربهـا لأن ضربهـا إهـانة وخـزي ، ويسمى الـكسـع .

والوجه الثاني : أن يكون ضمير «يكُفُّون» عائدًا إلى الذين كفروا ، والكف بمعنى الدرْء والستر مجازا بعلاقة اللزوم ، أي حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم . أي حين تحيط بهم النار مواجهة ومدابرة . وذكر الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفونها عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم .

وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من المفسرين . والوجه الأول أرجح معنى ، لأنه المناسب مناسبة تامة للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم «متى هذا الوعد» ولقوله تعالى «سأريكم آياتي» كما تقدم .

وقوله تعالى «ولا هم ينصرون» عطف على «لا يكفون»، أي لا يكف عنهم نفح النار، أو لا يدفعون عن أنفسهم نفح النار ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم فهم واقعون في ورطة العذاب. وفي هذا إيماء إلى أنهم ستحل بهم هزيمة بدر فلا يستطيعون خلاصا منها ولا يجدون نصيرا من أحلافهم.

و (بل) الإضراب الانتقالي من تهويل ما أعد لهم ، إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة وفجأة ، وهو أشد على النفوس لعدم التهيئُو الله والتوطن عليه ، كما قال كُثُيَر :

فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت

وإن كان المراد عذاب الآخرة فنفي الناصر تكذيب لهم في قولهم « هؤلاء شفعاؤُنا عند الله » .

وفاعل « تأتيهم » ضمير عائد إلى الوعد. وإنما قرن الفعل بعلامة المؤنث على الوجه الأول المتقدم في قوله تعالى « حين لا يكفتُون عن وجوههم النار » باعتبار الوقعة أو نحو ذلك، وهو إيماء إلى أن ذلك سيكون فيما اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة . وأما على الوجه الثاني المتقدم الذي درج عليه سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد بالساعة أو القيامة أو الحين لأن الحين في معنى الساعة .

والبغتـة : المفـاجـأة ، وهي حدوث شيء غيـر مترقب.

والبَهت : الغلب المفاجى، المعجز عن المدافعة ، يقال : بَهتَه فبُهتَ . قال تعالى في سورة البقرة : « فبُهتَ الذي كفر » أي غُلب . وهو معنى التفريع في قول ه تعالى « فلا يستطيعون ردّها » وقوله تعالى « ولا هم ينظرون » أي لا تؤخر عنهم . وفيه تنبيه لهم إلى أنهم أُنظروا زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلالهم .

وما أشد انطباق هذه الهيئة على ما حصل لهم يوم بدر قال تعالى: «ولو تواعدتم لاختلفتُم في الميعاد ولكن ليتقضي الله أمرا كان مفعولا » في الأنفال ، وقال تعالى «ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ». ولا شك في أن المستهزئين مثل أبي جهل وشيبة ابني ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية بن خلف ، كانوا ممن بعتهم عذاب السيف وكان أنصارهم من قريش ممن بهتهم ذلك .

وأمّا إذا أريد بضمير « تأتيهم » انساعة والقيامة فهي تأتي بغتة لمن هم من جنس المشركين أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة . وأمّا أولئك المستهزئون فكانوا قد انقرضوا منذ قرون . ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرَسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ م يَسْتَهْزِءُونَ [41] ﴾

عطف على جملة «سأريكم آياتي» تطمين للنبي، – صلى الله عليه وسلم – وتسلية له. ومناسبة عطفها على جملة « لو يعلم الذين كفروا حين لا يَكُفُّون عن وجوههم النار » إلى آخرها ظاهرة.

وقد تقدم نظير هذه الآيـة في أوائـل سورة الأنعـام .

﴿ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا عَن ذِكْرِ رَبَهِم مُعْرِضُونَ [42] أَمْ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ [43] بَلْ مَتَّعْنَا هَا يُصْحَبُونَ [43] بَلْ مَتَّعْنَا هَا وُلَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ ﴾ مَتَّعْنَا هَا وُلَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ ﴾

بعد أن سُلِّيَ الرسول – عليه الصلاة وانسلام – على استهزائهم بالوعيد أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم كشأنه في الرحمة بمخلوقاته بأنهم إذا نيزل بهم عذابه لا يجدون حافظا لهم من العذاب غيره ولا تمنعهم منه آلهتهم .

والاستفهام إنكار وتقريع ، أي لا يكلُّؤكم منه أحد فكيف تجهلون ذلك ، تنبيها لهم إذ نسوا نعمه .

وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة كأنه قيـل : من يكلُّؤكم في جميع الأوقـات . وقدم الليل لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يُعين أسباب الضرّ على الوصول إلى مبتخاها من إنسان وحيوان وعلل الأجسام .

وذكر النهار بعده للاستيعاب .

ومعنى « من الرحسان » من بأسه وعذابه .

وجيء بعد هذا التفريع بإضرابات ثلاثـة انتقاليـة على سبيل التدريج الذي هو شأن الإضراب .

فالإضراب الأول قوله تعالى «بل هم عن ذكر ربهم معرضون»، وهو ارتقاء من التقريع المجعول الإصلاح إلى التأييس من صلاحهم بأنهم عن ذكر ربهم معرصون فلا يرجى منهم الانتفاع بالقوارع ، أي أخر السؤال والتقريع واتركهم حتى إذا تورطوا في العذاب عرفوا أن لا كالىء لهم .

ثم أضرب إضرابا ثانيا بر (أم) المنقطعة التي هي أخت (بل) مع دلالتها على الاستفهام لقصد التقريع فقال: «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا»، أي بل ألهم آلهة ، والاستفهام إنكار وتقريع ، أي ما لهم آلهة مانعة لهم من دوننا . وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء .

وجملة «لا يستطيعون نصر أنفسهم » مستأنفة معترضة . وضميسر «يستطيعون » عائد إلى آلهة أجري عليهم ضميسر العقلاء مجاراة لما يجريه العرب في كلامهم . والمعنى : كيف ينصرونهم وهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ، ولا هم مؤيدون من الله بالقبول .

ثم أضرب إضرابًا ثالثها انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي من جهلهم به حسبوا أنفسهم آمنين من أخذ الله إياهم بالعذاب فجرّأهم

ذلك على الاستهزاء بالوعيد، وهو قوله تعالى «بل متعنا هؤلاء و آباءهم »، أي فما هم مستمرون فيه من النعمة إنما هو تمتيع وإمهال كما متعنا آباءهم من قبل، وكما كان لآبائهم آجال انتهوا إليها كذلك يكون لهؤلاء ، ولكن الآجال تختلف بحسب ما علم الله من الحكمة في مآداها حتى طالت أعمار آبائهم . وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ أعمار آبائهم، وأن الله يحل بهم الهلاك لتكذيبهم إلى أمد عليمة .

وقد وُجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله عالى «قل من يكلؤكم» ، ثم أُعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة لأن ما وجه إليهم من إنكار أن يكلأهم أحد من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم كما في قوله تعالى «هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» الآية في سورة يونس.

و «يصحبون» إما مضارع صحبه أذا خالطه ولازمه، والصحبة تقتضي النصر والتأييد ، فيجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه من أسند إليه الفعل المبني للنائب مرادًا به الله تعالى ، أي لا يصحبهم الله ، أي لا يويدهم ؛ فيكون قوله تعالى «منا» متعلقا به «يصحبون» على معنى يؤيدهم ؛ فيكون قوله تعالى «منا» متعلقا به «يصحبون» على معنى (من) الاتصالية ، أي صحبة متصلة بنا بمعنى صحبة متينة . وهذا نفي لما اعتقده المشركون بقولهم «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» .

ويجوز أن يكون الفاعل المحلوف محلوفا لقصد العموم ، أي لا يصحبهم صاحب ، أي لا يجيرهم جار فإن الجوار يقتضي حماية الجار فيكون قوله تعالى « منا » متعلقا بـ « يصحبون » على معنى (من) التي بمعنى (على) كقوله تعالى « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » .

وإما مضارع أصحبه المهموز بمعنى حفظه ومنعه ، أي من السوء . والإشارة بـ « هؤلاء » لحاضرين في الأذهان وهم كفار قريش .

وقـد استقريت أن القرآن إذا ذكـرت فيـه هذه الإشـارة دون وجود مشـار إليـه في الـكلام فهو يعني بهـا كفارَ قريش .

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَصَلَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَصَلِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَصَلِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَصَلِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَصَلِهُا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

تفريع على إحالتهم نصر المسلمين وعدهم تأخير الوعد به دليلا على تكذيب وقوعه حتى قالوا: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » تهكما وتكذيبا . فلما أنذرهم بما سيحل بهم في قوله تعالى «لو يعلم الذين كفروا حين لا يحقون عن وجوههم النار » إلى قوله تعالى «ما كانوا به يستهزئون » فرّع على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم اهتدائهم إلى أمارات اقتران الوعد بالموعود استدلالا على قربه بحصول أماراته .

والرؤية علمية ، وسدت الجملة مسد المفعولين لأنها في تأويل مصدر ، أي أعجبوا من عدم اهتدائهم إلى نقصان أرضهم من أطرافها ، وأن ذلك من صنع الله تعالى بتوجه عناية خاصة ، لكونه غير جار على مقتضي الغالب المعتاد ، فمن تأمل علم أنه من عجيب صنع الله تعالى . وكفى بذلك دليلا على تصديق الرسول -- صلى الله عليه وسلم - وعلى صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل «نأتي» .

فالإتبان تمثيل بيحال الغازي الذي يسعى إلى أرض قوم فيقتُل ويأسرُ كما تقدم في قوله تعالى «فأتى الله بُنْيَانهم من القواعد».

والتعريف في « الأرض » تعريف العهد ، أي أرض العرب كما في قـوله تعـالى في سـورة يوسف « فلن أبـرح الأرض» أي أرض مصـر .

والنقصان : تقابل كمية شيء.

والأطراف : جمع طَرَف ـ بفتح الطباء والراء ـ . وهو ما ينتهي به الجسم من جهة من جهاته ، وضده الوسط .

والمراد بنقصان الأرض: نقصان من عليها من الناس لا نقصان مساحتها لأن هذه السورة مكية فلم يكن ساعتئذ شيء من أرض المشركيس في حوزة المسلمين ، والقرينة المشاهدة .

والمراد: نقصان عدد المشركين بدخول كثير منهم في الإسلام ممن أسلم من أهل مكة ، ومن هاجر منهم إلى الحبشة . ومن أسلم من أهل المدينة إن كانت الآية نزلت بعد إسلام أهل العقبة الأولى أو الثانية ، فكان عدد المسلمين يومئذ يتجاوز المائتيس . وتقدم نظيسر هذه الجملة في ختام سورة الرعد .

وجملة «أقهم الغالبون» مفرعة على جملة التعجيب من عدم اهتدائهم إلى هذه الحالة . والاستفهام إنكاري ، أي فكيف يحسبون أنهم غلبوا المسلمين وتمكنوا من الحجة عليهم .

واختيار الجملة الاسمية في قوله تعالى «أفهم الغالبون» دون الفعلية لدلالتها بتعريف جُرُّأ يُهما على القصر ، أي ما هم الغالبون بلل المسلمون الغالبون، إذ لوكان المشركون الغالبين لما كان عددهم في تناقص . ولكما خلت بلدتهم من عدد كثير منهم .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِالْوَحْسِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآ ءَ إذَا مَا يُنذَرُونَ [45] ﴾

استئناف ابتدائي مقصود منه الإتيان على جميع ما تقدم من استعجاليهم بالوعد تهكما بقوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد » ،

ومن التهديد الذي وُجه إليهم بقوله تعالى « لويعلم الذبن كفروا » الخ ، ومن تذكير هم بالخالق وتنبيه هم إلى بطلان آلهنهم بقوله تعالى « قل من يكلؤ كم بالليل والنهار » إلى قوله تعالى « حتى طال عليهم العمر » ، ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين ، واقتراب الوعد بقوله تعالى « أفلا يرون أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » ، عقب به أمر الله رسوله أن يخاطبهم بتعريف كنه دعوته، وهي قصره على الإنذار بما سيحل بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المنزل عليه من الله تعالى وهو القرآن ، أي فلا تعرضوا عنه، ولا تتطلبوا مني عليه من الله تعالى وهو القرآن ، أي فلا تعرضوا عنه، ولا تتطلبوا مني آية غير ذلك ، ولا تسألوا عن تعيين آجال حلول الوعيد، ولا تحسوا أنكم تغيظونني بإعراضكم والتوغل في كفركم .

فالكلام قصر موصوف على صفة ، وقصره على المتعلّق بتلك الصفة تبعا لمعلقه فهو قائم مقام قصرين . ولم يظهر لي ميثال له من كلام العرب قبل القرآن .

وهذا المكلام يستلزم متاركة الهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة عليهم ولذلك ذيل بقوله تعالى « ولا يسمع الصم الدعماء إذا ما يُنذرون » . والواو للعطف على « إنما أنذركم بالوحي » عطف استئناف على استئناف لأن التذييل من قبيل الاستئناف .

والتعريف في «الصّم » للاستغراق . والصمم مستعار لعدم الانتفاع بالكلام المفيد تشبيها لعدم الانتفاع بالمسموع بعدم ولوج الكلام صماخ المخاطب به . وتقدم في قوله تعالى «صُمُ " بُكْم " عُمْي » في سورة البقرة . ودخل في عمومه المشركون المعرضون عن القرآن وهم المقصود من سوق التذييل ليكون دخولهم في الحكم بطريقة الاستدلال بااهموم على الخصوص .

وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإندار لتفظيع إعراضهم عن الإندار لأنه إعراض يُفضي بهم إلى الهلاك فهو أفظع من عدم سماع البشارة أو التحديث ، ولأن التذبيل مسوق عقب إنـذارات كثيرة .

واختير لفظ الدعاء لأنه المطابق للغرض إذ كان النبيء – صلَّى الله عليه وسلَّم – داعيا كما قال « أَدْعُوا إلى الله على بصيرة ٍ » .

والأظهر أن جملة « ولا يسمع الصمُّ الدعاءَ » كلام مُخاطَب به الرسول – صلّى الله عليه وسلّم – وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم .

وقرأ الجمهور «ولا يتسمع» - بتحتية في أوله ورفع «الصم » - . وقرأه ابن عامر «ولا تُسميع» - بالتاء الفوقية المضمومة ونصب «الصم » - خطابًا للرسول - صل الله عليه وسلم - . وهذه القراءة نص في انفصال الجملة عن الكلام المأمور بقوله لهم .

﴿ وَلَيِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـلُوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَـلْمِينَ [46] ﴾

عطف على جملة «قل إنما أنذركم بالوحي» والخطاب للنبيء — صلى الله عليه وسلم — ، أي أنذرهم بأنهم سيندمون عندما ينالهم أول العذاب في الآخرة . وهذا انتقال من إنذارهم بعذاب الدنيا إلى إنذارهم بعذاب الآخرة .

وأكد الشرط بلام القسم لتحقيق وقوع الجزاء . والمس : انصال بظاهـر الجسم .

والنفحة : المرة من الرضخ في العطية، يقال نفحه بشيء إذا أعطاه . وفي مادة النفح أنه عطاء قليل نزر، وبصميمة بناء المرة فيها ، والتنكير ، وإسناد المس إليها دون فعل آخر أربع مبالغات في التقليل ، فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به إلى الإقرار باستحقاقه إياه وإنشاء تعجبه من سوء حال نفسه .

والويل تقدم عند قوله تعالى « فويل للذين يَسْكُتُبُون الكتاب بأيديهم» في سورة البقرة وعند قوله تعالى « وويل للكافرين من عـذاب شديد » في أول سورة إبراهيم .

ومعنى « إنّا كنّا ظالمين » إنا كنا معتدين على أنفسنا إذ أعرضنا عن التأمل في صدق دعوة الرسول – صنى الله عليه وسلّم – . فالظلم في هذه الآية مراد به الإشراك لأن إشراكهم معروف لديهم فليس مما يعرفونه إذا مستهم نفحة من العذاب .

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُو ٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيسَلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل أَتَيْنَا بِهَا وكَفَى بِنَا حَسْبِينَ [47] ﴾

يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة «ولئن مستنهم نفحة من عذاب ربك » الخ لمناسبة قولهم «إنا كنا ظالمين» ، ولبيان أنهم مجازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول بيانا بطريق ذكر العموم بعد الخصوص في المُجازين ، فشابه التذييل من أجل عموم قوله تعالى «فلا تُظلم نفس شيئا» ، وفي المجازى عليه من أجل قوله تعالى «وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها».

ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله «رَبِّك» ، وتكون نون المتكلم المعظم التفاتا مناسبة الجزاء للأعمال كما يقال :

أدى إليه الكيل صاعبا بصاع ، ولذلك فمرع عليه قوله تعالى و فلا تُظلم نفس شيئيا » .

ويجوز أن تكون الجملة معترضة وتكون الواو اعتراضية . والوضع حقيقته : حط الشيء ونكصبه في مكان، وهو ضد الرفع. ويطلق على صنع الشيء وتعيينه للعمل بـه وهو في ذلك مجـاز .

والميزان : اسم آلمة الوزن . وله كيفيات كثيرة تختلف باختلاف العوائــد ، وهي تتــحد في كونهـا ذات طبقين متعادليْن في الثقل يُسميــان كفتين - بكسر الكاف وتشديد الفاء - تكونان من خشب أو من حديد ، وإذا كانتا من صُفر سُميتا صنجتين \_ بصاد مفتوحة ونون ساكنة –، معلق كل طبق بخيوط في طرف يجمعهما عود من حديد أو خشب صلب، في طرفيـه عروتـان يشد بـكل واحـدة منهما طبق من الطبقين يسمى ذلك العود (شاهين) وهو موضوع ممدودًا ، وتجعل بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها يد ُ الوازن ، وربما جعلوا تلك العروة مستطيلة من معدن وجعلوا فيها إبرة غليظة من المعدن منوطة بعروة صغيرة من معدن مصَوعَة في وسط (الشاهين) فإذا ارتفع الشاهين تحركت تلك الإبرة فإذا ساوت وسط العروة الطويلة على سواء عُسرف اعتدال الوزن وإن مالت عرف عدم اعتداله ، وتسمى تلك الإبرة لسانا ، فإذا أريـد وزن شيئين ليعلم أنهمـا مستويـان أو أحدهمـا أرجح وضع كلُّ واحد منهما في كِفَّة ، فالتني وضع فيها الأثقل منهما تنزل والأخـرى ذات الأخف ترتفع وإن استويتـا فالموزونـان مستويـان ، وإذا أريـد معرفـة ثـِقل شيء في نفسـه دون نسبتـه إلى شيء آخـر جعلوا قطعـاً من معدن : صُفرٍ أو نُحاس أو حديد أو حَجر ذات مقادير مضبوطة مصطلح عليها مثل الدرهم والأوقية والرَّطل ، فجعلوها تقديــرا لثقلُّ الموزون ليعلم مقدار ما فيه لدفع الغبن في التعاوض ، ووحدتها هو المثقبال ، ويسمى السُّنَّج – بفتح السين المهملة وسكون النون بعدها جيم – .

والقيسط ــ بكسر القاف وسكون السين ــ اسم المفعول ، وهو مصدر وفعله أقسط مهموزا. وتقدم في قوله تعالى «قائما بالقسط» في سـورة آل عمـران.

وقد اختلف علما، السلف في المراد من الموازين هنا: أهو الحقيقة أم المجاز، فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف، فمنهم من ذهب إلى أن لكل أحد من العباد ميزانا خاصًا به توزن به أعماله، وهو ظاهر صيغة الجمع في هذه الآية وقوله تعالى « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » في سورة القارعة .

ومنهم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا فواحدا، وأنه بيد جبريل، وعليه فالجَمع باعتبار ما يوزن فيها ليوافق الآثار الواردة في أنه ميزان عام .

واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه ميزان الدنيا ولكنه على مثاله تقريبا . وعلى هذا التفسير يكون الوضع مستعملا في معناه الحقيقي وهو النصب والإرصاد .

وذهب مجاهد وقتادة والضحّاك وروي عن ابن عباس أيضا أن الميزان الواقع في القرآن مثلٌ للعدل في الجزاء كقوله «والوزن يومئذ الحق» في سورة الأعراف، ومال إليه الطبري. قال في الكشاف: «الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال بالنّصَفة من غير أن ينظلم أحد ه. أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشابهته للميزان في ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى «وأنزلنا سعهم الكتاب والميزان».

والوضع: ترشيخ ومستعبار للظهور .

وذهب الأشاعرة إلى أخذ الميزان على ظاهره .

وللمعتزلة في ذلك قولان ففريق قالوا: الميزان حقيقة ، وفريق قالوا: هو مجاز . وقد ذكر القولين في الكشاف فدل صنيعه على أن القولين جاريان على أقوال أيمتهم وصرح به في تقريس المواقف .

وفي المقاصد : «ونسبة القول بالتفاء حقيقة الميزان إلى المعتزلة على الإطلاق قصور من بعض المتكلمين » ه .

قلت: لعلمه أراد بمه النسفيّ في عقائده .

قال أبو بكر بن العربي في كتاب «العواصم من القواصم» : «انفرد القرآن بذكر الميزان، وتفردت السنة بذكر الصراط والحوض، فلما كان هذا الأمر هكذا اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان وشاهين وتجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمه بها. ومنهم من قال إنما يرجع الخبر عن الوزن إلى تعريف الله العباد بمقادير أعمالهم . ونقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يميل إلى هذا .

وليس بممتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض فها هنا يقف من وقف ويمشي على هذا من مشى . فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي أن يقف، ومن أراد المشي ليجدن سبيلا مئتاء (1) إذ يجد ثلاثة معان ميزانا ووزنا وموزونا ، فإذا مشى في طريق الميزان والوزن ووجده صحيحا في كل نفظة حتى إذا بلغ تمييز الموزون ولم يتبين له لا ينبغي أن يرجع القهقرى فيبطل ما قد أثبت بل يبقي ما تقدم على حقيقته وصحته ويسعى في تأويل هذا وتبينه اه.

<sup>(1)</sup> بكسر الميم وبهمزة ساكنة بعدها ومد في آخره : الطريق العام المسلوك

وقلت : كلا القولين مقبول والكلّ متفقون على أن أسماء أحوال الآخرة إنما هي تقريب لنا بمتعارفنا والله تعالى قادر على كلّ شيء . وليس بمثل هذه المباحث تعرف قدرة الله تعالى ولا بالقياس على المعتاد المتعارف تُجحد تصرفاته تعالى .

ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيات الثلاث التي ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه المجازي وأن بيانه بقوله «القسط» في هذه الآية يزيد ذلك ترجيحا.

وتقدم ذكر الوزن في قوله تعالى « والوزن يومئذ الحق » في سورة الأعراف .

والقسط: العدل ، ويقال: القسطاس ، وهـو كلمة معرّبة من اللغة الرومية (اللاطينية). وقد نقـل البخاري في آخـر صحيحـه ذلك عـن مجاهد.

فعلى اعتبار جعل الموازين حقيقة في آلات وزن في الآخرة يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على تقدير مضاف، أي ذات القسط. وعلى اعتبار في الدوازين في العدل يكون لفظ القسط بدلا من الموازين فيكون تجريدا بعد الترشيح. وبجوز أن يكون مفعولا لأجله فإنه مصدر صالح لذلك.

واللام في قولمه تعالى «ليوم القيامة» تحتمل أن تكون للعلمة مع تقدير مضاف، أي لأجل يـوم القيامة، أي الجزاء في يوم القيامة. وتحتمل أن تكون للتوقيت بمعنى (عند) التي هي للظرفية الملاصقة كما يقال : كتب لئلاث خلون من شهـر كذا ، وكقـوله تعالى « فطلقوهن لعـدتهن » أي نضع الموازين عند يوم القيامة .

وتفريع « فلا تُظلم نفس شيئا » على وضع الموازين تفريع العلة على المعلول أوالمعلول على العلة. والظلم: ضد العدل، ولذلك فرع نفيه على إثبات وضع العدل. « وشيئا » منصوب على المفعولية المطلقة ، أي شيئا من الظلم .

ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم، أي شيئا من الظلم » ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم من فعل « تُظلم » الواقع أيضا في سياق النفي . أي لا تظلم بنقص من خير استحقته ولا بنزيادة شيء لم تستحقه ، فالظلم صادق بالحالين والشيء كمذلك .

وهذه الجملة كامة جامعة لمعان عدة مع إيجاز لفظها ، فنُفي جنس الظلم ونُفي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون جزاء.

وجملة «وإن كان مثقال حبة من خردل» في موضع الحال . و (إن ) وصلية دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن يتوهم تخلف الحدكم عنه فإذا نتُص على شمول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه بطريق الأولى . وقد يرد هذا الشرط بحرف (لو) غالبا كما في قوله تعالى «فلن يتُقبل من أحدهم ميل أن الأرض ذهبا ولو افتدى به » في آل عمران . ويرد بحرف (إن) كما هنا ، وقول عمرو بن معد يكرب :

ليس الجمال بمئشزر فاعلم وان رديت بُسردا وقد تقدم في سورة آل عمران .

وقرأ الجمهور «مثقال » بالنصب على أنّه خبر «كان» وأن اسمها ضمير عائد إلى «شيئا». وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة السابقة.

وقسراً نـافع وأبو جعفـر «مثقال ُ » مرفوعـا على أن «كان » تـامـّة و «مثقـال » فاعل . ومعنى القراءتين متحد المآل ، وهو : أنه إن كان لنفس مثقال حبة من خردل من خير أو من شرّ يؤت بها في ميزان أعمالها ويجاز عليها .

وجملة «أتينا بها» على القراءة الأولى مستأنفة، وعلى القراءة الثانية إمّا جواب للشرط أو مستأنفة وجواب الشرط محذوف. وضمير «بها» عائد إلى «مثقال حبّة». واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى مؤنث وهمو «حبّة».

والمثقال: ما يماثل شيئا في الثقل، أي الوزن، فمثقال الحبة: مقدارها. والحبّة: الواحدة من ثمر النبات الذي يخرج من السنبـل أو في المزادات التي كالقرون أو العبّابيد كالقطاني.

والخردل: حبوب دقيقة كحبّ السمسم هي بزور شجر يسمى عند العرب الخردل. واسمه في علم النبات (سينابيس). وهو صنفان بري وبستاني ، وينبت في الهند ومصر وأوروبا. وشجرته ذات ساق دقيقة ينتهي ارتفاعها إلى نحو ميتر ، وأوراقها كبيرة . يُخرج أزهارا صُفرا منها تتكون بزوره إذ تخرج في مزادات صغيرة مملوءة من هذا الحب، تخرج خضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير . وإذا دُق هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قربت من الأنف شما دَمعت العينان ، وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة لذعا وحرارة ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلا ويترك موضعه من الجلد شديد الحمرة لتجمع المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات

وجملة «وكفى بنا حاسبين» عطف على جملة «وإن كان مثقال حبة من خردل». ومفعول «كفى» محذوف دل عليـه قوله تعالى «فـلا

تُظلم نفس شيئا. والتقدير : وكفى الناس نخن في حال حسابهم .

ومعنى كفاهم نحن حاسبين أنهم لا يتطلعون إلى حاسب آخر يَعدل مثلَنا . وهذا تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم بما لا يستحقه . وفي ذلك تحذير من العذاب وترغيب في الثواب .

وضمير الجمع في قوله تعالى «حاسبين» مراعتى فيه ضمير العظمة من قوله تعالى «بنا»، والباء مزيدة للتوكيد. وأصل التركيب: كفينا الناس، وهذه البناء تدخل بعد فعل (كفكى) غالبا فتدخل على فاعله في الأكثر كما هنا وقوله تعالى «وكفى بالله شهيدا» في سورة النساء. وتدخل على مفعوله كما في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع».

وانتصب «حاسبين» على الحال أوالتمييز لنسبة «كفى». وتقدمت نظائر هذا التركيب غير مـرّة منهـا في قوله تعالى «وكفى بالله شهيـدا» في سـورة النساء.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَــٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيبَا ۚ وَوَكُرًا لِللّٰمُتَّقِينَ [48] ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَة مُشْفِقُونَ [49] وَهَــٰذَا ذِكْرٌ مُّبَــٰرَكُ أَنزَانَـٰهُ أَفَانْتُمْ لَهُ, مُنكرُونَ [50] ﴾

عطف على جملة « بل قالوا أضغاث أحلام » إلى قوله تعالى « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » لإقامة الحجة على المشركين بالدلائــل العقلية والإقناعيـة والزجريـة ، ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الأمم السابقـة الشاهدة بتنظير ما أو تيه النبيء - صلى لله عليه وسلم - بما أوتيه سلفه من الرسل والأنبياء، وأنه ما كان بدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلها مع ما تخلل ذلك من ذكر عناد الأقوام، وثبات الأفدام، والتأييد من الملك العلام، وفي ذلك تسلية للنبيء - صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من قومه بأن تلك سنة الرسل السابقين كما قال تعالى: «سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» في سورة الإسراء. فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل المتقدمين.

وفي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت عليه السورة من قوله تعالى «وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم » الآيات ثم قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يروحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ثم قوله تعالى «قل إنما أنذركم بالوحي». واتصالها بجميع ذلك اتصال محكم ولذلك أعقبت بقواه تعالى «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ».

وابتدىء بذكر موسى وأخيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب ولأن أكر إتيان موسى – عليه السلام – بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة شريعة الإسلام.

وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك وذهول بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه منزلة من ينكر تلك القصة .

ومحل التنظير في هذه القصة هو تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلّم – بكتاب مبين وتلقي القوم ذلك الكتاب بالإعراض والتكذيب.

والفُرقان: ما يُفرّق بـه بين الحق والباطل من كلام أو فعل. وقد سمى الله تعـانى يوم بدر يوم الفرقـان لأن فيـه كـان مبـدأ ظهـور قـوة المسلمين رنصُوهم ، فيجوز أن يـراد بالفرقـان التوراة كقوله تعـالى « و آتيناهمـا الـكتاب المُستبين » في سورة الصافـات .

والإخبار عن الفرقان بإسناد إيتائه إلى ضمير الجلالة للتنبيه على أنه لم يَعْد كونَه إيتاء من الله تعالى ووحيا كما أوتي محمد ـ عليه الصلاة والسلام \_ القرآن فكيف ينكرون إيتاء القرآن وهم يعلمون أن موسى \_ عليه السلام \_ ما جاء إلا بمثله. وفيه تنبيه على جلالة ذلك المُوتَى .

ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسحر كقوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين » في سورة غافر. ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة بين العدل والجور كقوله تعالى « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » في سورة البقرة .

وعلى الاحتمالات المذكورة تجيء احتمالات في قوله تعانى الآتي « وضياء وذكراً للمتقين » . وليس يلزم أن تكون بعض هذه الصفات قسيما لبعض بل هي صفات متداخلة ، فمجموع ما أوتيه موسى وهارون تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث .

والضياء: النور. يستعمل مجازا في الهدى والعلم، وهو استعمال كثير، وهو المراد هنا وقد قال تعالى: « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » في سورة المائدة.

والذكر أصله: خطور شيء بالبال بعد غفلة عنه. ويطلق على الكتاب الذي فيه ذكر الله . فقوله تعالى « للمتقين » يجوز أن يكون الكلام فيه للتقوية فيكون المجرور باللام في معنى المفعول، أي الذين اتصفوا بتقوى الله ، أي امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه ، لأنه يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم

مراقبة َ ربّهم . ويجوز أن يكون اللام للعلـة ، أي ذكـر لأجل المتقين ، أي كتـاب ينتفع بمـا فيـه المتقون دون غيرهم من الضالين .

ووصفهم بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى « الذين يخشَوْن ربهم بالغيب » وهو على نحو قوله تعالى « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة .

والباء في قوله تعالى «بالغيب» بمعنى (في) . والغيب : ما غاب عن عيون الناس ، أي يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس .

والإشفاق : رجماء حادث مخوف . ومعنى الإشفاق من الساعة : الإشفاق من أهوالها ، فهم يعدُّون لها عُدَّتها بالتقوى بقدر الاستطاعة .

وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالـة مفهوم المخالفة لقوله تعالى « الذين يخشَوْن ربهم بالغيب ». فمن لم يهتد بكتاب الله فليس هـو من الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهؤلاء هم فرعون وقومه .

وقد عقب هذا التعريض بذكرالمقصود من سوق الكلام الناشيء هو عنه ، وهو المقابلة بقوله تعالى « وهذا ذكر مبارك أنـزلنـاه أفأنتم له منكرون » .

واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته . ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ الذكر جامع ليجميع الأوصاف المتقدمة كما تقدم عند قوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم » في سورة النحل .

ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير ؛ فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية ، وهو في ذلك كله آية على

صدق الذي جماء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحدّاهم النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – بذلك فما استطاعوا. وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به مرّن آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان . فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى – عليه السلام – بأنه فرقان وضياء .

وزاده تشريفًا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجَلالة . وجُعل الوحي إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ اعتبر مستقراً في العالم العلوي حتى أنزل إلى هذا العالم .

وفُرَّع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من إنكارهم صدق هذا الكتاب ومن استمرارهم على ذلك الإنكار بقوله تعالى «أفأنتم له منكرون». ولكون إنكارهم صدقه حاصلا منهم في حال الخطاب جيء بالجملة الاسمية ليتأتى جعل المسند اسما دالاً على الاتصاف في زمن الحال وجعَلْ الجملة دالة على الثبات في الوصف وفاءً بحق بلاغة النظم.

 عَلَى ۚ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّلْهِدِينَ [56] وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَلْمَكُم بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ [57] ﴾

أعقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه ، لأن إبراهيم كان هو المشكل الأول قبل مجيء الاسلام في مقاومة الشرك إذ قاومه بالحجة وبالقوة وبإعلان التوحيد إذ أقام للتوحيد هيكلا بمكة هو الكعبة وبجبل (نابو) من بلاد الكنعانيين حيث كانت مدينة تسمى يومئذ (لوزا) ثم بنى بيت ايل بالقرب من موضع مدينة (أور شليم) في المكان الذي أقيم به هيكل سليمان من بعد ، فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك الذي كان مماثلا لحال المشركين بمكة الذين جاء محمد على الشركين من أهل مكة إذ كانوا على الحالة التي نعاها جد هم إبراهيم على قومه ، وكفى بذلك حجة عليهم . وأيضا فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة بعد شريعة موسى .

وتأكيد الخبر عنه بلام القسم للوجه الذي بيناه آنفا في تأكيد الخبر عن موسى وهارون، وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم إبراهيم منزلة المنكر لكون إبراهيم أوتي رشدا وهديا .

وكذلك الإخبار عن إيتاء الرشد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالـة لمثل ما قرّر في قصة موسى وهارون للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه .

والرشد : الهدى والرأي الحق ، وضده الغي . وتقدم في قوله تعالى « قد تبيّن الرُّشُد من الغي » في سورة البقرة . وإضافة « الرشد » إلى ضمير

إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله ، أي الرشد الذي أرشيده . وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد ، أي رشدا يليق به ؛ ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم ، أي هو الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى ، فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختصاص فكأنه انفرد به . وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه .

وزاده تنويها وتفخيما تذييله بالجملة المعترضة قوله تعالى «وكنا به عالمين » أي آتيناه رشدا عظيما على علم منا بإبراهيم ، أي بكونه أهلا لذلك الرشد ، وهذا العلم الإلهي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان بها محل ثناء الله تعالى عليه في مواضع كثيرة من قرآنه ، أي علم من سريرته صفات قد رضيها وأحمد ها فاستأهل بها العخاذه خليلا. وهذا كقوله تعالى « ولقد اخرتناهم على علم على العالمين » وقوله تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » .

وقوله «من قبل» أي من قبل أن نوتي موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. ووجه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع إيتاء الذكر موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروفة مدروسة .

و« إذ قال » ظرف لفعل «آتيناً »، أي كان إيتاوه الرشد حين قال لأبيه وقومه «ما هذه التماثيل » الخ، فذلك هـو الرشد الذي أوتيه، أي حين نزول الوحي إليه بالدَعوة إلى توحيد الله تعالى، فذلك أول ما بُدىء به من الوحي .

وقوم إبراهيم كانوا من (الكيالدان) وكان يسكن بالدا يقال له (كوثى) بمثلثة في آخره بعدها ألف. وهي المسماة في التوراة (أور الكلدان) ، ويقال : أيضا إنها (أورفة) في (الرها) ، ثم سكن هو وأبوه وأهله (حاران) وحاران هي (حرّان)، وكانت بعد من بلاد الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح 12 من التكوين لقوله فيه « اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك » . ومات أبوه في (حاران) إكما في الإصحاح 11 من التكوين فيتعين أن دعوة إبراهيم كانت من (حاران) لأنه من حاران خرج إلى أرض كنعان . وقد اشتهر حرّان بأنه بلد الصابئة وفيه هيكل عظيم للصابئة ، وكان قوم إبراهيم صابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لها صورا مجسمة .

والاستفهام في قوله تعالى «ما هذه التماثيل» يتسلط على الوصف في قوله تعالى «التي أنتم لها عاكفون» فكأنه قال: ما عبادتكم هذه التماثيل؟. ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإبهام السؤال عن كنه التماثيل في بادىء الكلام إيماء إلى عدم الملاءمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها. وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم فهم يظنونه سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم «وجدنا آباءنا لها عابدين» ؛ فإن شأن السؤال بكلمة (ماً) بقولهم «وجدنا آباءنا لها عابدين» ؛ فإن شأن السؤال بكلمة (ماً)

والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على انحطاطها عن رتبة الألوهية. والتعبير عنها بالتماثيل يسلب عنها الاستقلال الذاتي.

والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي (بَعْل) وهو أعظمها ، وكان مصوغا من ذهب وهو رمز الشمس في عهد سميرميس ، وعبدوا رموزا للكواكب ولا شك أنهم كانوا يعبدون أصنام قوم نوح: ودًا ، وسُواعا ، ويغوث ، ويعوق ، ونسرا ، إما بتلك الأسماء وإما بأسماء أخرى . وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور (إخوان الكلدان) صنما اسمه (نَسْروخ) وهو نَسْر لا محالة .

وجعثل العكوف مسندا إلى ضميرهم مؤذن بأن إبراهيم لم يكن من قبل مشاركا لهم في ذلك فيعلم منه أنه في مقام الرد عليهم ، ذلك أن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله تعالى «أنتم لها عاكفون» فيه معنى دوامهم على ذلك .

وضمن «عاكفون» معنى العبادة ، فلذلك عدي باللام لإفادة ملازمة عبادتها .

وجاءوا في جوابه بما توهموا إقناعه به وهو أن عبادة تلك الأصنام كانت من عادة آبائهم فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء ولا ينظر في مصادفته الحق ، ولذلك لم يلبث أن أجابهم : «لقد كنتم أنتم و آباؤكم في ضلال مبين » مؤكدا ذلك بلام القسم .

وفي قوله تعالى «كنتم في ضلال» من اجتلاب فعل الكون وحرف الظرفية ، إيماء للى تمكنهم من الضلال وانغماسهم فيه لإفادة أنه ضلال برواح لا شبهة فيه ، وأكد ذلك بوصفه بـ «مبين». فلما ذكروا له آباء هم شركهم في التخطئة بدون هوادة بعطف الآباء عليهم في ذلك ليعلموا أنهم لا عنر لهم في اتباع آبائهم ولا عنر لآبائهم في سن ذلك لهم لمنافاة حقيقة تلك الأصنام لحقيقة الألوهية واستحقاق العبادة.

ولإنكارهم أن يكون ما عليه آباؤهم ضلالا ، وإيقانهم أن آباءهم على الحق ، شكروا في حال إبراهيم أنطق عن جد منه وأن ذلك اعتقاده فقالوا «أجئتنا بالحق» ، فعبروا عنه «بالحق» المقابل للعب وذلك مسمى الجد . فالمعنى : بالحق في اعتقادك أم أردت به المزح ، فاستفهموا وسألوه «أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» . والباء للمصاحبة . والمصراد باللعب هنا لعب القول وهو المسمتى مزحا ، وأرادوا بتأويل

كلامه بالمزح التلطّف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلاب لخاطره لما رأوا من قـوة حجته .

وعُدل عن الإخبار عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زمرة اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح بحيث يكون قائله متمكنا في اللعب ومعدودا من الفريق المموصوف باللعب .

وجاء هو في جوابهم بالإضراب عن قولهم «أم أنت من اللاعبين» لإبطال أن يكون من اللاعبين، وإثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق السماوات، أي وليست تلك التماثيل أربابا إذ لا نزاع في أنها لم تخلق السماوات والأرض بل هي مصنوعة منحوتة من الحجارة كما في الآية الأخرى «قال أتعبدون ما تنحتون » فلما شذ عنها خلق السماوات والأرض كما هو غير منكر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة . فضمير الجمع في قوله تعالى «خلقهن» ضمير السماوات والأرض لا محالة .

فكان جواب إبراهيم إبطالا لقولهم «أم أنت من اللاعبين » مع مستند الإبطال بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق . وليس فيه طريقة الأسلوب الحكيم كما ظنه الطيبي .

وقوله تعالى « وأنا على ذلكم من الشاهدين » إعلام لهم بأنه مرسل من الله لإقامة دين التوحيد لأن رسول كل أمة شهيد عليها كما قال تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » ، ولم يكن يومئذ في قومه من يشهد ببطلان إلهية أصنامهم ، فتعين أن المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلهية في مختلف الأزمان أو الاقطار .

ويحتمل معنى التأكيد لذلك بمنزلة القسَم ، كقول الفرزدق : شهد الفرزدق حين يلقى ربه أن الـوليــد أحــق بالعــذر

ثم انتقل إبراهيم – عليه السلام – من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره باليد معلنا عزمه على ذلك بقوله « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُوكُوا مدبرين » مؤكدا عزمه بالقسم، فالواو عاطفة جملة القسم على جملة الخبر التي قبلها.

والتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلالة . وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا تالله تفتؤ تذكر يُوسف » .

وسمى تكسيره الأصنام كيدا على طريق الاستعارة أو المشاكلة التقديرية لاعتقاد المخاطبين أنهم يزعمون أن الأصنام تدفع عن أنفسها فلا يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد.

والكيند: التحيل على إلحاق الضر في صورة غيىر مكروهـة عند المتضرر. وقد تقدم عند قوله تعالى « إن كيدكن عظيم » في سـورة يوسف.

وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين إشارة إلى أنّه يلحق الضر بالأصنام في أول وقت التمكن منه ، وهذا من عزمه – عليه السلام – لأن المبادرة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم وهو لا يتمكن من ذلك مع حضور عبدة الأصنام فلو حاول كسرها بحضرتهم لكان عمله باطلا ، والمقصود من تغيير المنكر : إزالته بقلر الإمكان ، ولذلك فإزالته باليد لا تكون إلا مع المكنة .

« ومدبرین » حال مؤكدة لعاملها . وقد تقدم نظیره غیر مرة منها عند قوله تعالى « ثم وليَّتم مدبرين » في سورة براءة .

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ [58] قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِــَّالِهَتِذَــا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ [59] قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ, إِبْرَ هِيمُ [60] قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِ - عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ [61] ﴾

الضميران البارزان في «جعلهم» وفي «لهم» عائدان إلى الأصنام بتنزيلها منزلة العاقل، وضمير «لعلهم» عائد إلى قوم إبراهيم، والقرينة تصرف الضمائر المتماثلة إلى مصارفها مثل ضميري الجمع في قوله تعالى «وعمروها أكثر مما عمروها».

والجُذاذ – بضم الجيم – في قراءة الجمهور: اسم جمع جُذاذة ، وهي فُعالمة من الجذ ، وهو القطع مثل قُلامة وكُناسة ، أي كسرهم وجعلهم قطعا. وقرأ الكسائي «جِذاذا» – بكسر الجيم – على أنّه مصدر ، فهو من الإخبار بالمصدر للمبالغة.

قيل: كانت الأصنام سبعين صنما مصطفة ومعها صنم عظيم وكان هـو مقابل بـاب بيت الأصنام، وبعد أن كسرها جعل الفأس في رقبة الصنم الأكبـر استهزاء بهم.

ومعنى «العلهم إليه يرجعون» رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصنم الأكبر ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام لأنه يعلم أن جهلهم يطمعهم في استشارة الصنم الكبير. ولعل المراد استشارة سدنته ليخبروهم بما يتلقونه من وحيه المزعوم.

وضمير «لهم» عائد إلى الأصنام من قوله «أصنامكم». وأجري على الأصنام ضمير جمع العقلاء محاكاة لمعنى كلام إبراهيم لأن قومه يحسبون الأصنام عقىلاء. ومثله ضمائر قوله بعده «بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون».

وهذا العمل الذي عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه في عبادة الأصنام والكواكب ورأى جماحهم عن الحجة الواضحة كما ذكر في سورة الأنعام.

وقول قومه «من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » يدل على أنهم لم يخطر ببالهم أن يكون كبير الآلهة فعل ذلك ، وعؤلاء القوم هم فريق لم يسمع توعد إبراهيم إياهم بأن يكيد أصنامهم والذين «قالوا سمعنا فتى يذكرهم » هم الذين توعد إبراهيم الأصنام بمسمع منهم .

والفتى: الذكر الذي قوي شبابه. ويكون من الناس ومن الإبل. والأنشى: فتاة . وقد يطلقونه صفة مدح دالة على استكمال خصال الرجل المحمودة .

والذكر : التحدث بالكلام .

وحذف متعلق «يذكر» لدلالة القرينة عليه، أي يذكرهم بتوعد . وهذا كقوله تعالى «أهذا الذي يذكر آلهتكم» كما تقدم .

وموضع جملتي «يذكرهم » و «يقال له » في موضع الصفة له «فتتًى».

وفي قولهم «يقال له إبراهيم» دلالة على أن المنتصبين للبحث في القضية لم يكونوا يعرفون إبراهيم ، أو أن الشهداء أرادوا تحقيره بيأنه مجهول لا يعرف وإنما يُدعى أو يسمى إبرهيم ، أي ليس هو من الناس المعروفين.

ورُفع « إبراهيم ُ » على أنه نائب فاعل ِ « يُتَمَانَ » ، لأن فعل القول إذا بني إلى المجهول كثيرا ما يضمن معنى الدعوة أو التسمية ، فلذلك

حصلت الفائدة من تعديته إلى المفرد البحت وإن كان شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد فيه معنى الجملة مثل قوله تعالى «كلاً إنها كلمة هو قائلها».

ومعنى «على أعين الناس» على مشاهدة الناس، فاستعير حرف الاستعلاء لتمكن البصر فيه حتى كأن المرئى مظروف في الأعين.

ومعنى «يشهدون» لعلهم يشهدون عليه بأنه الذي قوعد الأصنام بالكيد.

﴿ قَالُواْ ءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَلْدَا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْهَ وَالْكُواْ يَنطِقُونَ [63] قَالَ بَلُ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَلْدَا فَسَلَّلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ [63] فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلْمُونَ [64] فَرَجَعُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَلُوُ لَآءِ ينطِقُونَ [65] قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ قَالُونَ [66] أَنْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [67]

وقع هنا حذف جملة تقتضيها دلالة الاقتضاء. والتقدير : فأكوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا .

وقوله تعالى « بل » إبطال لأن يكون هـو الفاعل لذلك ، فنفى أن يكون فعـَل ذلك ، لأن (بل) تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه.

وقوله تعالى « فعله كبيرهم هذا » الخبر مستعمل في معنى التشكيك، أي لعلـه فعلـه كبيرهم إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطيم إلى الصنم الأكبر لأنه لم يدع أنه شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم يتبق صحيحا من الأصنام إلا الكبير . وفي تجويز أن يكون كبيرهم هذا الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآلهة لأنه أوهمهم أن كبيرهم غضب من مشاركة تلك الأصنام له في المعبودية ، وذلك تدرّج إلى دليل الوحدانية ، فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهية الاصنام المعظيم ، وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريق الأولى على نية أن يكر على ذلك كله بالإبطال ويوقنهم بأنه الذي حطم الأصنام وأنها لو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها ولو كان كبيرهم كبير الآلهة لدفع عن حاشبته وحرفائه ، ولذلك قال «فاسألوهم إن كانوا ينطقون » تهكنما بهم وتعريضا بأن ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير أهل للآلهية .

وشمل ضمير «فاسألوهم» جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائما . والقوم وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعكه بهم . وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة المعجزة على صدق الرسول بأن الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب، فخلقه خارق العادة عند تحدي الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه .

وأمّا ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبيء \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منه في ذات لله \_ عز وجل \_ »: قول ه «إني سقيم » وقول ه « بل فعله كبيرهم هذا » . وبيننا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة فقيل له : إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فقال : من هذه ؟ قال : أختي . فأتى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وأن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني...» . وساق الحديث .

فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه «أأنت فعلْت هذا بآلهتنا » حيث قال «بل فعله كبيرهم هذا » ، لأن (بل) إذا جاء بعد استفهام أفاد إبطال المستفهم عنه . فقولهم «أأنت فعلت هذا » سؤال عن كونه محطم الأصنام ، فلما قال «بل » فقد نفى ذلك عن نفسه ، وهو نفي مخالف للواقع ولاعتقاده فهو كذب . غير أن الكذب مذموم ومنهي عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم ، فهذا الإضراب كان تمهيدا للحجة على نية أن يتضح لهم الحق بأخرة . ولذلك قال «أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرّكم » الآية .

أما الإخبار بقوله « فَعَله كبيرهم هذا » فليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها ، كالكلام المعقب بشرط أو استثناء ، فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك كلاما هو جار على الفرض والتقدير فكأنه قال : لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه ، فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل كانوا ينطقون » كما تقدم . فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادىء الأمر وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها . وذلك أن النهي عن الكذب إن ما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه . فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه . فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما .

وأما ما ورد في حديث الشفاعة «فيقول إبراهيم: لست هناكم ويذكر كذبات كذبها» فمعناه أنّه يذكر أنّه قال كلاما خلافا للواقع بدون إذن من الله بسوحي ، ولكنه ارتكب قول خلاف الواقع لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده فخشي أن لا يصادف اجتهاده الصواب من مراد الله فخشي عتاب الله فتخلص من ذلك الموقف .

وقوله تعالى «فرجعوا إلى أنفسهم» يجوز أن يكون معناه فرجع بعضهم إلى بعض ، أي أقبل بعضهم على خطاب بعض وأعرضوا عن مخاطبة إبراهيم على نحو قوله تعالى «فسلموا على أنفسكم» وقوله تعالى «ولا تقتلوا أنفسكم»، أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون.

وضمائر الجمع مراد منها التوزيع كما في : ركب القوم دوابهم ، ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه ، أي ترك التأمل في تهمة إبراهيم وتدبر في دفاع إبراهيم . فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء فقال بعضهم لبعض «إنكم أنتم الظالمون» . وضمائر الجمع جارية على أصلها المعروف . والجملة مفيدة للحصر ، أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمر فعل بها ذلك ، ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم .

والرجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير ، كما يرجع المرء إلى بيته بعد خروجه إلى مكان غيره .

وفعل « نُـكِسوا » مبني للمجهول ، أي نـكسهم ناكس . ولماً لم يكن لذلك النكس فاعل إلا أنفسهم بني الفعل للمجهول فصار بمعنى : انتكسوا على رؤوسهم . وهذا تمثيل .

والنكس: قلب أعلى الشيء أسفلة وأسفله أعلاه، يقال: صُلب اللص منكوسا، أي مجعولا رأسه مباشرا للأرض، وهو أقبح هيئات المصلوب. ولما كان شأن انتصاب جسم الإنسان أن يكون منتصبا على قدميه فإذا نُكِس صارانتصابه كأنه على رأسه، فكان قوله هنا «نكسوا على رؤوسهم» تمثيلا لتغير رأيهم عن الصواب كما قالوا «إنكم أنتم الظالمون» إلى معاودة الضلال بهيئة من تغيرت أحوالهم من الانتصاب على الأرجل إلى الانتصاب على الرؤوس منكوسين. فهو من تمثيل المعقول

بالمحسوس والمقصود به التشنيع. وحرف (على) للاستعلاء أي علت أجسادهم فوق رؤوسهم بأن انكبوا انكبابا شديدا بحيث لا تبدو رؤوسهم. وتحتمل الآية وجوها أخرى أشار إليها في الكشاف.

والمعنى: ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كادوا يعترفون بحجة إبراهيم فرجعوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام، فقالوا «لقد عامت ما هؤلاء ينطقون»، أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق فما أردت بقولك «فاسألوهم إن كانوا ينطقون» إلا النتصل من جريبتك.

فجملة «لقد علمت » إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه « فقالوا إنكم انتم الظالمون » .

وجملة « ما هؤلاء ينطقون » تفيد تقوي الاتصاف بانعدام النطق، وذلك بسبب انعدام آلتـه وهي الأالسُن .

وفعل «علمت» معلق عن العمل لوجود حرف النفي بعده. فلما اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم مفرعا على اعترافهم بأنها لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم إياها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر.

وجعل عدم استطاعتها النفع والضر ملزوما لعدم النطق لأن النطق هـو واسطـة الإفهـام، ومن لا يستطيع الإفهـام تبين أنّه معدوم العقل وتوابعـه من العلم والإرادة والقدرة .

و (أُنْ) اسم فعل دال على الضجر، وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب. وتنوين «أف» يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم، أي ضجرا قوياً لكم. وتقدم في سورة الإسراء « فلا تقل لهما أُنْ ».

واللام في « لكم » لبيان المتأفّف بسببه، أي أف لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله .

وإظهار اسم الجلالة لزيادة البيان وتشنيع عبادة غيره . وفتَرَّع على الإنكار والتضجر استفهاما إنكاريا عن عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس فقال «أفلا تعقلون » .

﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلَعِلِينَ [68] وَ قُلْنَا يَلِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَلْمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ [69] ﴾ قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَلْمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ [69] ﴾

لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا متخلصا إلا بإهلاكه . وكذلك المبطل إذا قرعت باطلة حجة فساده غضب عنى المحق ، ولم يبق له مفزع إلا مناصبت والتشفي منه ، كما فعل المشركون من قريش مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين عجزوا عن المعارضة. واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما يعاقب به وأفظعه .

والتحربق : مبالغـة في الحرق ، أي حرقــا متلفــا .

وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم قبلوا هذا القول وسألوا ملكهم ، وهو (النمروذ) ، إحراق إبراهيم فأمر بإحراقه لأن العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام . قيل الذي أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجل من القوم كردي اسمه (هينون) ، واستحسن القوم خلك ، والذي أمر بالإحراق (نمروذ) ، فالأمر في قولهم «حرقوه» مستعمل في المشاورة .

ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم دون حضرة إبراهيم ، وأنهم دبتروه ليبغتوه بـه خشيـة هروبـه لقوله تعالى « وأرادوا به كيدا » .

وثمروذ هذا يقولون : إنه ابن (كوش) بن حام بن نوح . ولا يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن (كوش). فالصواب أن (نمروذ) من نسل (كوش) . ويحتمل أن تكون كلمة (نمروذ) لقباً لملك (الكلدان) وليست علما . والمقدر في التاريخ أن مكك مدينة (أور) في زمن إبراهيم هو (ألغى بن أورخ) وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى و ألم تمر إلى الذي حاج إبراهيم في ربعه أن آتاه الله الملك » في سبورة البقرة .

ونصر الآلهـة بإتلاف عدوّهـا .

ومعنى « إن كنتم فاعلين » إن كنتم فاعلين النصر . وهذا تحريض وتلهيب لحميتهم .

وجملة «قلنا يا نار كُوني بردا وسلاما على إبراهيم » مفصولة عن التي قبلها: إما لأنها وقعت كالجواب عن قولهم «حرقوه» فأشبهت جمل المحاورة ، وإما لأنها استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التآمر على الإحراق . وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى، أي فألقوه في النار قلنا : يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم . وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق، وأن تكون بردا وسلاما إن كان الكلام على الحقيقة ، أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثير بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه البليغ ، أي كوني كبرد في عدم تحريق الملقى فيك بحرّك .

وأما كونها سلاما فهو حقيقة لا محالة ، وذكر وسلاما » بعد ذكر البرد كالاحتراس لأن البرد مؤذ بلوامه ربما إذا اشتد ، فعن فعن ذكره بذكر السلام لذلك . وعن ابن عباس : لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها . وإنما ذكر «بردا» ثم أتبع به «سلاما» ولم يقتصر على وبردا» لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صير النار بردا .

و «على إبراهيم» يتنازعه «بردا وسلاما». وهو أشد مبالغة في حصول نفعهما لـه . ويجوز أن يتعلق بفعل الـكون .

## ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ > كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ [70] ﴾

تسمية عزمهم على إحراق كيندًا يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه . ولعل قصدهم من ذلك أن لا يفر من البلد فلا يتم الانتصار لآلهتهم .

والأخسر : مبالغة في الخاسر ، فهو اسم تفضيـل مسلوب المفاضلة .

وتعريف جزأي الجملة يفيد القصر ، وهو قصر للمبالغة كأن خسارتهم لا تدانيها خسارة وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم . والمراد بالخسارة الخيبة . وسميت خيبتهم خسارة على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقة بخيبة التاجر في تجارته ، كما دل عليه قوله تعالى «وأرادوا به كيدًا» ، أي فخابوا خيبة عظيمة . وذلك أن خيبتهم جُمع لهم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وإن صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأييدًا لإبراهيم – عليه السلام – .

وأما شدة الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي بما لحقهم عقب ذلك من العذاب إذ سلط الله عليهم عذابا كما دل عليه قوله تعانى في سورة الحج « فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير » . وقد عكد فيهم قوم إبراهيم ، ولم أر من فسر ذلك الأخذ بوجه مقبول . والظاهر أن الله سلط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم ، وانقرض ملكهم وخلفهم الأشوريون ، وقد أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس تسلطوا على بلاد الكلدان في حياة إبراهيم في حدود سنة 2286 قبل المسيح .

﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ [71] وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً

جَعَلْنَا صَلِحِينَ [72] وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيرَاتِ وَإِقَامَ ٱلطَّلُوٰةِ وَإِيتَا ٓعَ ٱلزَّكُوٰةِ وَأَيتَا ٓعَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَسْبِدِيسَنَ [73] ﴾

هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار ، هي نجاته من الحلول بين قوم عدو له كافرين بربه وربهم ، وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد . وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد (الكلدان) إلى أرض (فلسطين) وهي بلاد (كنعان) .

وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين. واستصحب إبراهيم . إبراهيم معه لوطاً ابن أخيه (هاران) لأنه آمن بما جاء به إبراهيم . وكانت سارة امرأة إبراهيم معهما ، وقد فهمت معيتها من أن المرء لا يهاجر إلا ومعه امرأته .

وانتصب « لوطا » على المفعول معه لا على المفعول به لأن لوطا لم يكن مهددا من الأعداء لذاته فيتعلق به فعل الإنجاء.

وضمن « نجيناه » معنى الإخراج فعدي بحرف (إلى) .

والأرض: هي أرض فلسطين. ووصفها الله بأنه باركها للعالمين، أي للناس، يعني الساكنين بها لأن الله خلقها أرض خصب ورخاء عيش وأرض أكن. وورد في التوراة: أن الله قال لإبراهيم: إنها تفيض لبناً وعسلا.

والبركة : وفرة الخير والنفع . وتقدم في قوله تعالى « إن أول بيت وُضيع للناس للذي ببتكة مباركاً » في سورة آل عمران .

وهبة إسحاق لمه ازدياده له على الكبر وبعد أن يئست زوجه سارة من الولادة .

وهبة يعقوب ازدياده لإسحاق بن إبراهيم في حياة إبراهيم ورؤيتـ إيـاه كهلا صالحـا .

والنافلة: الزيادة غير الموعودة، فإن إبراهيم سأل ربّه فقال « ربّ هب لي من الصالحين » أراد الولد فولد له إسماعيل، كما في سورة الصافات ثم ولد له إسحاق عن غير مسألة كما في سورة هود فكان نافلة، وولد لإسحاق يعقوب فكان أيضا نافلة.

وانتصب «نافلة » على الحال التي عاملها «وهبنا » فتكون حالا من إسحاق ويعقوب شأن الحال الواردة بعد المفردات أن تعود إلى جميعها .

وتنوين « كُلاً » عوض عن المضاف إليه . والمعنى : وكلَّهم جعلنا صالحين ، أي أصلحنا نفوسهم . والمراد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم الذين كان الحديث الأخير عنهم . وأمّا لوط فإنما ذكر على طريق المعية وسيخص بالذكر بعد هذه الآية .

وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى « وجعاناهم أيسة يَهَدُون بأمْرنا » دون أن يقال : وأيمة يهندُون ، بعطف « أيسة » على « صالحين » ، اهتماما بهذا الجعل الشريف ، وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم فأعيد الفعل ليكون له مزيد استقرار .

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول .

وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار في مقام الإضمار كما يظهـر بالذوق .

والأيمة : جمع إمام وهو القدوة والذي يُعمل كعمله . وأصل الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر .

وجملة «يهدون» في موضع الحال مقيدة المعنى الإمامة ، أي أنهم أيمة هُدى وإرشاد .

وقوله « بأمرنا » أي كانوا هادين بأمر الله ، وهو الوحي زيادة على الجعل . وفي الكشاف : « فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هر بها ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاهتداء بالمهدي أميل سلامه اهد .

وهذا الهندي هنو تزكية نفوس النباس وإصلاحها وبث الإيمان ويشمل هذا شؤون الإيمان وشُعبه وآدابه .

وأما قولم تعالى «وأوحينا إليهم فعل الخيرات» فذلك إقامة شرائع الدين بين الناس من العبادات والمعاملات. وقد شملها قوله تعالى «فيعل الخيرات».

و «فعل الخيرات» مصدر مضاف إلى «الخيرات» ، ويتعين أنه مضاف إلى مفعوله لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة فالمصدر هنا بمنزلة الفعل المبني للمجهول لأن المقصود هو مفعوله، وأما الفاعل فتبع له، أي أن يفعلوا هم ويفعل قومهم الخيرات ، حتى تكون الخيرات مفعولة للناس كلهم ، فحذف الفاعل للتعميم مع الاختصار لاقتضاء المفعول إياه .

واعتبارُ المصدر مصدرا لفعـل مبني للنائب جـائزٌ إذا قامت القرينـة . وهذا ما يؤذن به صنيع الزمخشري. على أن الأخفش أجازه بدون شرط .

ويجوز أن يكون « فعل الخيرات » هو الموحى به ، أي وأحينا إليهم هذا الكلام ، فيكون المصدر قائما مقام الفعل مرادا به الطلب. والتقدير : افعلوا الخيرات ، كقوله تعالى « فإذا لَقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » .

وتخصيص « إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بشأنهما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ المصلاة تنهكى عن الفحشاء والمنكر ، وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين.

وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليــه السلام .

ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنه أوحي إليهم الأمر بذلك كما هو بيّن .

ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى كما دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف، ودلت عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أنهم أفردوا الله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من وقت التكليف كما قال يوسف « ما كان لنا أن نُشرك بالله من شيء » . وقال تعالى في الثناء على إبراهيم « وما كان من المشركين » .

﴿ وَلُوطا اَلْيَنْكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ اللَّهِ عَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ اللَّتِي كَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ اللَّهِ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ اللَّهِ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ اللَّهِ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

عطف على جملة «ولقد آتينا إبراهيم رشده». وقدم مفعول «آتيناه» اهتماما به لينبه على أنه محل العناية إذ كان قد تأخر ذكر قصته بعد أن جرى ذكره تبعا لذكره إبراهيم تنبيها على أنه بعث بشريعة خاصة ، وإنى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم ، وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم ، بخلاف إسحاق ويعقوب في ذلك كله .

ولأجل البُعد أُعيد فعل الإيتاء ليظهر عطفه على « آتينا إبراهيم رُشده » ، ولم يُعدّ في قصة نـوح عَقيب هذه .

وأعقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة . وخص لوط بالذكر من بين الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل الشرك والفساد . وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء بذكر الفواحش الفظيعة التي كانت لهم سنة فإنها أثر من الشرك .

والحُكم : الحكمة ، وهو النبوءة ، قال تعالى « و آتيناه الحُكم صيبا » .

والعبِلم : علم الشريعة ، والتنوين فيهما للتعظيم .

والقرية (سدوم) . وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود. والمراد من القريمة أهلها كما مر في قوله تعالى «واسأل القرية» في سورة يوسف.

والخبائث: جمع خبيثة بتأويل الفعلة ، أي الشيعة . والسوء – بفتح السين وسكون الواو – مصدر ، أي القبيح المكروه . وأما بضم السين فهو اسم مصدر لما ذكر وهو أعم من المفتوح لأن الوصف بالاسم أضعف من الوصف بالمصدر .

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ [76] وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِسَايَلَتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُم أَجْمَعِينَ [77]

لما ذكر أشهر الرسل بمناسبات أعقب بذكر أول الرسل.

وعطف «ونوحا » على «لوطا» ، أي آتينا نوحا حُـكما وعلما، فحذف المفعول الثاني لـ «آتينـا» لدلالـة ما قبله عليـه ، أي آتينـاه النبوءة حين نـادى ، أي نادانـا .

ومعنى « نادى » دعا ربه أن ينصره على المكذبين من قومه بدليل قوله « فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ».

وبناء «قبل » على الضم يدل على مضاف إليه مقدر ، أي من قبل هؤلاء ، أي قبل الأنبياء المذكورين . وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على أن نصر الله أولياءه سنتُه المرادة لـه تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين ليتذكروا أنّه لم تشذ عن نصر الله رسلّه شاذة ولا فاذة .

وأهل نـوح : أهل بيثه عدا أحد بنيـه الذي كفـر بـه .

والكرب العظيم : هـو الطوفان . والكرب : شدّة حزن النفس بسبب خـوف أو حزن .

ووجه كون الطوفان كربا عظيما أنّه يهول الناس عند ابتدائهه وعند مدّه ولا يزال لاحقا بمواقع هروبهم حتى يعمهم فيبقوا زمنا يذوقون آلام الخوف فالغرق وهم يغرقون ويطفّون حتى يموتوا بانحباس التنفس؛ وفي ذلك كله كرب متكرّر، فلذلك وصف بالعظيم.

وعدي « نصرناه » بحرف (من) لتضمينه معنى المنع والحماية ، كما في قوله تعالى « إنكم منا لا تُنصرون »، وهو أبلغ من تعديته ب (على ) لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنتعة والحماية فلا يناله العدو بشيء . وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة .

ووصف القوم بالموصول للإيماء إلى علمة الغرق الذي سيذكر بعد. وجملة « إنهم كانوا قوم سوء » علمة لنصر نوح عليه لأن نصره يتضمن إضرار القوم المنصور عليهم . والسُّوء – بفتح السين – تقدم آنفًا .

وإضافة قوم إلى السوء إشارة إلى أنهم عرفوا به . والمراد به الكفر والتكبر والعناد والاستسخار برسولهم .

و «أجمعين » حال من ضمير النصب في «أغرقناهم » لإفادة أنه لم ينج من الغرق أحد من القوم ولو كان قريبا من نوح فإن الله قد أغرق ابن نوح .

وهذا تهديد لقريش لئلا يتكلوا على قرابتهم بمحمد – صلى الله عليه وسلم – كما روي أنه لسا قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عمل صاعقة عاد وثمود» فزع عتبة وقال له: ناشد تك الرّحم .

﴿ وَدَاوُ, دَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَـٰنِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلْهِدِينَ [78] فَفَهَّمْنَلَهَا سُلَيْمَـٰنَ وَكُلًا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾

شروع في عداد جمع من الأنبياء الذين لم يكوفوا رسلا. وقد روعي في تخصيصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية التي أنعم الله بها عليه ، بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من إيتاء الكتاب المماثل للقرآن وما عقب ذلك. ولم يكن بعد موسى في بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داوود وسليمان إذ تطور أمر جامعة بني إسرائيل من كونها مسوسة بالأنبياء من عهد يوشع بن نون . ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت (شمشون) إلى قيام (شاول) حميي داوود إلا أنه كان مليكا قياصرا على قيادة الجند

ولم يكن نبيشا ، وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاة مشل (صمويل) .

فداوود أول من جمعت له النبوءة والمُلك في أنبياء بني إسرائيل. وبلغ مُلك إسرائيل في مدة داوود حدا عظيما من البأس والقوة وإخضاع الأعداء . وأوتي داوود الزبور فيه حكمة وعظة فكان تكملة للتوراة التي كانت تعليم شريعة ، فاستكمئ زمن داوود الحكمة ورقائق الكلام .

وأوتي سليمان الحكمة وسَحر لـه أهل الصنائع والإبداع فاستكملت دولـة إسرائيل فـي زمـانـه عظمـة النظـام والثروة والحكمة والتجـارة فكان في قصتهمـا مثـل .

وكانت تلك القصة منتظمة في هذا السلك الشريف سلك إيتاء الفرقان والهدي والرشد والإرشاد إلى الخيـر والحـكم والعلم .

وكان في قصة داوود وسايمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاء فلذلك خُص داوود وسليمان بشيء من تفصيل أخبارهما فيكون «داوود» عطفا على «نوحاً» في قوله «ونُوحا»، أي وآنينا داوود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان ... إلى آخره ، ف «إذ يحكمان» متعلق بـ (آتينا) المحذوف ، أي كان وقت حكمهما في قضية الحرث مظهرا من مظاهر حكمهما وعلمهما.

والحُكم : الحكمة ، وهو النبوءة . والعلمُ : أصالة الفهم . « وإذ نفشت » متعلق بـ « يحكمان » .

فهذه القضية التي تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء ، والجمع بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد ، واختلاف طرق القضاء بالحق مع كون الحق حاصلاً للمحيق. فمضمونها أنها الفقه في الدين الذي جاء بــه المرسلون من قبــل.

وخلاصتها أن داوود جلس للقضاء بين الناس ، وكان ابنه سليمان حينئذ يافعا فكان يجلس خارج باب بيت القضاء . فاختصم إلى داوود رجلان أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم ، والآخر راعي غنم لجماعة ، فدخلت الغنم الحرث ليلا فأفسدت ما فيه فقضى داوود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث إذ كان ثمن تلك الغنم يساوي شمن ما تلف من ذلك الحرث ، فلما حكم بذلك وخرج الخصمان فقص أمرهما على سليمان، فقال : لو كنتُ أنا قاضيا لحكمت بغير هذا . فبلغ ذلك داوود فأحضره وقال له : بماذا كنت تقضي عقال : إني رأيت ما هو أرفق بالجميع . قال : وما هو ؟ قال : أن يأخذ أصحاب الخرث الغنم تأسر عبود كما كان ويرده إلى أصحابه، وأن يأخذ أصحاب الجرث الغنم تأسر لراعيهم فينتفعوا من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له . فقال داوود : وُققت يا بئني . وقضى بينهما بذلك .

فمعنى «نفشت فيه» دخلته ليلا ، قالوا : والنفش الانفلات للرعي ليلا . وأضيف الغنم إلى القوم لأنها كانت لجماعة من الناس كما يؤخذ من قوله تعالى «غنم القوم» . وكذلك كان الحرث شركة بين أناس . كما يؤخذ مما أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد ومرة وقتادة ، وما أخرجه ابن كثير في تفسيره عن مسروق من رواية ابن أبي حاتم . وهو ظاهر تقرير الكشاف . وأما ما ورد في الروايات الأخرى من ذكر رجلين فإنما يحمل على أن اللذين حضرا للخصومة هما راعى الغنم وعامل الحرث .

واعلم أن مقتضى عطف داوود وسليمان على إبراهيم ومقتضى قوله «وكنا لحكمهم شاهدين» أي عالمين وقوله تعالى «وكلا آتينا حكما وعلما» ومقتضى وقوع الحُكمين في قضية واحدة وفي وقت واحد، إذ أن الحُكمين لم يكونا عن وحي من الله وأنهما إنما كانا عن علم أوتيه داوود وسليمان ، فذلك من القضاء بالاجتهاد , وهو جار على القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبينا \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ووقوعه في مختلف المسائل .

وقد كان قضاء داوود حقاً لأنه مستند إلى غرَّم الأضرار على المتسببين في إهمال الغنم ، وأصل الغرَّم أن يكون تعويضا ناجزا فكان ذلك القضاء حقاً . وحسبك أنَّه موافق لما جاءت بــه السنة في إفساد المواشي .

وكان حكم سليمان حقا لأنه مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع إرفاق المحقوقين باستيفاء مالهم إلى حين فهو يشبه الصلح . ولعل أصحاب الغنم لم يكن لهم سواها كما هو الغالب ، وقد رضي الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف لا من أهل الاعتساف ، ولو لم يرضيا لكان المصير إلى حكم داوود إذ ليس الإرفاق بواجب .

ونظير ذلك قضاء عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة بأن يمر الماء من (العُرَيض) على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة وقال لمحمد بن مسلمة : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله ليتمرن به ولو على بطنك ، ففعل الضحاك .

وذلك أن عمر علم أنهما من أهل الفضل وأنهما يرضيان لما عزم عليهما ، فكان قضاء سليمان أرجح .

وتشبه هذه القضية قضاء رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ بين الزبيـر والأنصاري في السقي من مـاء شراج الحَرَّة إذ قضى أول مـرة بأن

يُمسك الزبيرُ الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إلى جاره ، فلما لم يرض الأنصاري قضى رسول الله بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الجدر ثم يرسل ، فاستوفى للزبير حقه . وإنما ابتدأ النبىء صلى الله عليه وسلم بالأرفق ثم لما لم يرض أحد الخصمين قضى بينهما بالفصل ، فكان قضاء النبىء مبتدأ بأفضل الوجهين على نحو قضاء سليمان .

فمعنى قوله تعالى «ففهمناها سليمان» أنه ألهمه وجها آخر في القضاء هو أرجح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل أكثر من صيغة الإفهام ، فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق . وذلك أنه أرفق بهما فكانت المسألة مما يتجاذبه دليلان فيصار إلى الترجيح ، والمرجحات لا تنحصر ، وقد لا تبدو للمجتهد ، والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به ، وليتعزى على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان . وحسبك أنه الموافق لقضاء النبيء في قضية الزبير . وللاجتهادات مجال في تعارض الأدلة .

وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد ، وفي العمل بالراجع ، وفي مراتب الترجيح ، وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يهتد إلى المُعارض لقوله تعالى «وكلا آتينا حكما وعلما» في معرض الثناء عليهما .

وفي بقية القصة ما يصلح لأن يكون أصلا في رجوع الحاكم عن حكمه ، كما قال ابن عطية وابن العربي ؛ إلا أن ذلك لم تتضمنه الآية ولا جاءت به السنة الصحيحة ، فلا ينبغي أن يكون تأصيلا وأن ما حاولاه من ذلك غفلة .

وإضافة (حكم) إلى ضمير الجمع باعتبار اجتماع الحاكمين والمتحاكمين . وتأنيث الضمير في قوله «ففهمناها» ، ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ ، على تأويل الحكم في قوله تعالى «لحكمهم» بمعنى الحكومة أو الخصومة.

وجملة «وكلا آتينا حكما وعلما» تذييل اللاحتراس لدفع توهم أن حكم داوود كان خطأ أو جورا وإنما كان حكم سليمان أصوب.

وتقدمت ترجمة داوود \_ عليه السلام \_ عند قول ه تعالى « و آتينا داوود » داوود » ومن ذريته داوود » في سورة الأنعام .

وتقدمت ترجمة سليمان ـ عليه السلام ـ عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » في سورة البقـرة .

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُ, دَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّاً فَالْعِلِينَ [79] ﴾

هذه منزية اختص بها داوود هي تسخير الجبال له وهو الذي بينته جملة «يُسبَحْن» فهي إما بيان لجملة «سخرنا» أو حال مبينة . وذكرها هنا استطراد وإدماج .

«والطير» عطف على «الجبال» أو مفعول معه، أي مع الطير يعني طير الجبال.

و (مع) ظرف متعلق بفعل «يسبحن» ، وقدم على متعلقه للاهتمام به لإظهار كرامة داوود ، فيكون المعنى : أن داوود كان إذا سبح بين الجبال سمع الجبال تسبّح مثل تسبيحه . وهذا معنى التأويب في قوله في الآية الأخرى «يا جبال أوّبي معه» إذ التأويب الترجيع ، مشتق من الأوب وهو الرجوع . وكذلك الطير إذا سمعت تسبيحه تغرد تغريدا مثل تسبيحه وتلك كلها معجزة له . ويتعين أن يكون هذا التسخير حاصلا له بعد أن أوتي النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في

عداد ما أوتيه الأنبياء من دلائل الكرامة على الله ، ولا يعرف لداوود بعد أن أوتي النبوءة مزاولة صعود الجبال ولا الرعي فيها وقد كان من قبل النبوءة راعيا . فلعل هذا التسخير كان أيام سياحته في جبل برية (زيف) الذي به كهف كان يأوي إليه داوود مع أصحابه الملتفين حوله في تلك السياحة أيام خروجه فارا من الملك شاول (طالوت) حين تنكر له شاول بوشاية بعض حساد داوود ، كما حكي في الإصحاحين 23-24 من سفر صمويل الأول. وهذا سر التعبير به (مع) متعلقة بفعل «سخرنا» هنا . وفي آية سورة ص إشارة إلى أنه تسخير متابعة لا تسخير خدمة بخلاف قوله الآتي « ولسليمان الربح » إذ عمدي فعل التسخير الذي نابت عنه واو العطف بلام الملك . وكذلك جاء لفظ (مع) في آية سورة سبأ «يا جبال أوبي معه » .

وفي هذا التسخير للجبال والطير مع كونه معجزة له كرامة وعناية من الله به إذ آنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال وبعده عن أهله وبلده .

وجملة «وكنا فاعلين» معترضة بين الإخبار عما أوتيه داوود. وفاعل هنا بمعنى قادر ، لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه. وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من قبل، أي وكنا قادرين على ذلك.

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ [80] ﴾

وامتن الله بصنعة علمها داوود فانتفع بها الناس وهي صنعة الدروع ، أي دُروع السرد . قيل كانت الدروع من قبل داوود ذات

حَراشف من الحديد ، فكانت تثقل على الكُماة إذا لبسوها فألهم الله داوود صنع دُروع الحَلَق الدقيقة فهي أخف محملا وأحسن وقاية .

وفي الإصحاح السابع عشر من سفر صمويل الأول أن جالوت الفلسطيني خرج لمبارزة داوود لابسا درعا حرشفيا ، فكانت الدروع الحرشفية مستعملة في وقت شباب داوود فاستعمل العرب دروع السرد . واشتهر عند العرب ، ولقد أجاد كعب بن زهير وصفها بقوله : شم العرانين أبطال لبُوسهم من نسج داوود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجلول (1)

وكانت الدروع التُّبَعَيّة مشهورة عند العرب فلعل تُبَعّا اقتبسها من بني إسرائيل بعد داوود أو لعل الدروع التبعية كانت من ذات الحراشف ، وقد جمعها النابغة بقوله :

وكل مموت نيثلة تبعية ونسج سُليَّم كل قَمَصاء ذَائيل أراد بسليم ترخيم سليمان، يعني سليمان بن داوود، فنسب عمل أبيه إليه لأنه كان مدخيرا لها.

واللبوس – بفتح اللام – أصله اسم لكل ما يُلبس فهو فَعول بمعنى مفعول مثل رَسول . وغلب إطلاقه على ما يُلبس من لامة الحرب من الحديد ، وهو الدرع فلا يطلق على الدرع لباس ويطلق عليها لبوس كما يطلق لبوس على الثياب . وقال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح فمنه الرمح ومنه قول الشاعر وهو أبو كبير الهذلي .

ومعي لبوس للبئيس كأنسه روق بجبهة ذي نعاج مجفل (2)

<sup>(1)</sup> القفعاء : بقاف ففاء فعين : بزرة صحراء نبت ينبسط على وجه الارض يشبه حلق الدروع .

<sup>(2)</sup> البئيس : الشنجاع وذو النعاج الثور الوحشى معه نعاجه اى اناثه فهو مجفل من الصائد .

وقرأ الجمهدور «ليُحْصنكم» بالمثناة التحتية على ظاهر إضمار لفظ «لبوس». وإسناد الإحصان إلى اللبوس إسناد مجازي. وقرأ ابن عامر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر – بالمثناة الفوقية – على تأويل معنى «لبوس» باللرع، وهي مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم، ورويس عن يعقوب «لنحصنكم» بالنون.

وضمائر الخطاب في «لكم ، ليحصنكم ، من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون » موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل ذلك «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون » لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى التي منها هذه النعمة إذ عبدوا غيره .

والإحصان : الوقـايـة والحمـاية . والبأس : الحرب

ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالى « فهل أنتم شاكرون » مستعملا في استبطاء عدم الشكر ومكنتي بـه عن الأمـر بالشكر .

وكان العدول عن إيلاء (هل) الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة الاسمية مع أن لـ (هل) مزيد اختصاص بالفعل ، فلم يقل: فهل تشكرون ، وعدل إلى « فهل أنتم شاكرون » ليدل العدول عن الفعلية إلى الاسمية على ما تقتضيه الاسمية من معنى الثبات والاستمرار ، أي فهل تقرر شكركم وثبت لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة نظير قوله تعالى « فهل أنتم منتهون » في آية تحريم الخمر .

﴿ وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَالَمُوهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلنَّتِي بَـُلُرَّكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَـٰلِمِينَ [81] ﴾ ٱلنَّتِي بَـٰلُرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَـٰلِمِينَ [81] ﴾

عطف على جملة «وسخرنا مع داوود الجبال يسبّحنْن» بمناسبة تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين معجزة للنبئين – عليهما السلام –

والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام . وتسخير الربح : تسخيرها لما تصلح له ، وهو سير المراكب في البحر . والمراد أنها تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح مُلك سليمان من غزو أو تجارة بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التي هُو مَلكها .

وعلم من أنها تجري إلى الأرض التي بارك الله فيها أنها تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود أو مصدرة البضائع التي تصدرها مملكة سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راجعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين ، فوقع في الكلام اكتفاء اعتمادا على القرينة . وقد صرح بما اكتفى عنه هنا في آية سورة سبأ « ولسليمان الربح غُدُوها شهر ورواحُها شهر » .

ووصفها هنا بـ «عاصفة» بمعنى قوية . ووصفها في سورة ص بأنها «رُخاء» في قوله تعالى «فسخرنا له الربح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب » . والرخاء : الليلة المناسبة لسير الفلك . وذلك باختلاف الأحوال فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللين سارت رُخاء ، والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان كما دل عليه قوله تعالى «تجري بأمره» في الآيتين المشعر باختلاف مقصد سليمان منها كما إذا كان هو راكباً في البحر فإنه يريدها رُخاء لئلا تزعجه وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجتلبتها سارت عاصفة وهذا بين بالتأمل .

وعبر « بأمره » عن رغبته وما يلائم أسفار سفائنه وهي رياح مـَوْسمية منتظمـة سخرهـا الله لـه .

وأمر سليمان دعاؤه الله آن يُجري الربح كما يريد سليمان : إما دعوة عامة كقوله «وهـب لي مـُلكا لا ينبغي لأحد من بعدي » فيشسل كل ما به استقامة أمور المُلك وتصاريفه ، وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان فجعل الله الرياح الموسمية في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراما له وتأييدا إذ كان همه نشر دين الحق في الأرض.

وإنما جعل الله الريح تجري بأمر سليمان ولم يجعلها تجري لسفنه لأن الله سخر الريح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان فإنه كانت تأتيه سفن (ترشيش) – ينظن أنها طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقية – وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب والفضة والعاج والقيردة والطواويس وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل والبغال كما في الإصحاح 10 من سفر الملوك الأول.

وجملة «وكنا بكل شيء عالمين» معترضة بين الجمل المسوقة لذكر عناية الله بسليمان . والمناسبة أن تسخير الريح لمصالح سليمان أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال الأمم والأقاليم وما هو منها لائق بمصلحة سليمان في جري الأمور على ما تقتضيه الحكمة التي أرادها سبحانه إذ قال «وشددنا ملكه».

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَّـغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ [82] ﴾

هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان. وهي أن سخر إليه من القُوى المجردة من طوائف الجن والشياطين التي تتأتى لها معرفة الأعمال العظيمة من غوص البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ومن أعمال أخرى أجملت في قوله تعالى «ويعملون عملا دُون ذلك». وفصل بعضها في

آيات أخرى كقوله تعالى «يعملون لـه ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات » وهذه أعمال متعارفة . وإنما اختص سليمان بعظمتها مثل بناء هيكل بيت المقدس وبسرعة إتمامها .

ومعنى « وكنّا لهم حافظين » أن الله بقدرته سخرهم لسليمان ومنعهم عن أن ينفلتوا عنه أو أن يعصوه ، وجعلهم يعملون في خفاء ولا يؤذوا أحدا من الناس؛ فجمع الله بحكمته بين تسخيرهم لسليمان وعلمه كيف يتحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم ، وجعلهم منقادين له وقائمين بخدمته دون عناء له ، وحال دونهم ودون الناس لئلا يؤذوهم . ولما توفّي سليمان لم يسخر الله الجن لغيره استجابة لدعوته إذ قال « وَهَبُ لي مُلكا لا ينبغي لأحد من بعدي » . ولما مكن الله النبيء محمدا — صلى الله عليه وسلم — من الجني الذي كاد أن يفسد عليه صلاته وهم " بأن يربطه ، ذكر دعوة سليمان فأطلقه فجمع الله له بين التمكين من الجن وبين تحقيق رغبة سليمان .

وقوله « لهم » يتعلق بـ « حافظين » ، واللام لام التقويـة . والتقديـر : حافظينهم ، أي مـانِعينهم عن النـاس .

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, أَنِّي مَسَّنِي ۖ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ [83] فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرُّ وَءَاتَيْنَلَهُ الرَّحِمِينَ [83] فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرُّ وَءَاتَيْنَلَهُ الرَّحِمِينَ [84] أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِناً وَذِكْرَى لِلْعَلْبِدِينَ [84]

عطف على «وداوود وسليمان» أيو آتينا أيوب حكما وعلما إذ سادى ربه. وتخصيصه بالذكر مع من ذكر من الأشياء لما اختص به من الصبر حتى كان مثلا فيه. وتقدمت ترجمة أيوب في سورة الأنعام: وأما القصة التي أشارت إليها هذه الآية فهي المفصلة في السفر الخاص بأيوب من أسفار النبيئين الإسرائلية. وحاصلها أنه كان نبيئا وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة ، ثم ابتلي بإصابات لحقت أمواله متتابعة فأتت عليها ، وفقد أبناءه السبعة وبناته الثلاث في يوم واحد ، فتلقى ذلك بالصبر والتسليم . ثم ابتلي بإصابة قروح في جسده وتلقى ذلك كلة بصبر وحكمة وهو يبئتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضر . وتلقى رثاء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله ، وأوحى الله إليه بمواعظ .ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من ماله وولدت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا له من قبل أله وولدت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا

وقد ذكرت قصته بأبسط من هنا في سورة ص . ولأهـل القصص فيهـا مبالغـات لا تليق بمقام النبوءة .

و (إذ) ظرف قيد به إيتاء أيوب رباطة القلب وحكمة الصبر لأن ذلك الوقت كان أجلى مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه القصة . وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى «ونوحا إذ نادى من قبل» فصار أيوب مضرب المثل في الصبر .

وقوله « أُنِّي مسني الضُر » – بفتح الهمزة – على تقديـر بـاء الجـر ، أي نـادى ربه بأني مسنى الضر .

والمس : الإصابة الخفيفة . والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من الضر كالمس الخفيف .

والضرّ ـ بضّم الضاد ـ ما يتضرر به المرء في جسده من مرض أو هزال ، أو في ماله من نقص ونحوه . وفي قوله تعالى «وأنت أرحم الراحمين» التعريض بطلب كشف الضرّ عنه بلون سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتضي الرحمة له ، ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله، كما قال أمية بن أبي الصلت : إذا أثنى عليك المسرء يوما كفاه عن تعسرضه الثناء وكون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل من رحم غيرة فإما أن يرحمه طلبًا للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخل من قصد نفع لنفسه ، وإما رحمته تعالى عباده فهي خلية عن استجلاب فائدة لذاته العلية .

ولكون ثناء أيوب تعريضا بالدعاء فرع عليه قوله تعالى « فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر » . والسين والتاء للمبالغة في الإجابة ، أي استجبنا دعوته العُرْضية بإثر كلامه وكشفنا ما به من ضر ، إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه ، والتعقيب في كل شيء بحسبه . وهو ما تقتضيه العادة في البرء وحصول الرزق وولادة الأولاد .

والكشف: مستعمل في الإزالة السريعة. شبهت إزالة الأمراض والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلا بطول بإزالة الغطاء عن الشيء في السرعة.

والموصول في قوله تعالى «ما به من ضر» مقصود منه الإبهام. ثم تفسيره به (من) البيانية لقصد تهويل ذلك الضر لكثرة أنواعه بحيث يطول عدها . ومثله قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله» إشارة إلى تكثيرها . ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله تعالى «ثم إذا مستكم الضر فإليه تجارُون» ، لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون شكره على عظيم النعم ، أي كشفنا ما حل به من ضر في جسده وماله فأعيدت صحته وثروته .

والإيتاء: الإعطاء، أي أعطيناه أهله، وأهل الرجل أهل بيته وقرابته. وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء إرجاع ما سلب منه من أهل، يعني بموت أولاده وبناته، وهو على تقدير مضاف بين من السياق، أي مثل أهله بأن رُزق أولادا بعدد ما فقد ، وزاده مثلهم فيكون قد رزق أربعة عشر ابنا وست بنات من زوجه التي كانت بلغت سن العقم.

وانتصب «رحمة » على المفعول لأجله . ووصفت الرحمة بأنها من عند الله تنويها بشأنها بذكر العندية الدالة على القرب المراد به التفضيل . والمراد رحمة بأيوب إذ قال « وأنت أرحم الراحمين » .

والذكرى: التذكير بما هو مظنة أن ينسى أو يغفل عنه . وهو معطوف «على رحمة» فهو مفعول لأجله ، أي وتنبيها للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بهم .

وبما في « العابدين » من العموم صارت الجملة تذييلا .

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِدِينَ [85] وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ [86] ﴾

عطف على «وأيوب » أي و آنينا إسماعيل وإدريس وذا الكفل حُكما وعلما .

وجُمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصية الصبر كما أشار إليه قوله تعالى «كلّ من الصابرين » . جرّى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب .

فأما صبر إسماعيل – عليه السلام – فقد تقرّر بصبره على الرضى بالذبح حين قبال له إبراهيم «إني أرى في المنام أني أذبحك » فقبال «ستجدني إن شاء الله من الصابرين »، وتقرر بسكناه بواد غير ذي زرع امتثالاً لأمر أبيه المتلقى من الله تعالى. وتقدمت ترجمة إسماعيل في سورة البقرة .

وأما إدريس فهو اسم (أُخننُوخ) على أرجح الأقوال. وقد ذكر أُخنوخ في التوراة في سفر التكوين جدّا لنوح . وتقدمت ترجمته في سورة مريم ووصف هنالك بأنه صدّين نبيء وقد وصفه الله تعالى هنا فليعد في صف الصابرين . والظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم وما لقي في رحلاته من المتاعب. وقد عدت من صبره قصص، منها أنه كان يترك الطعام والنوم مدة طويلة لتصفو نفسه للاهتداء إلى الحكمة والعلم .

وأما ذو الكفل فهو نبيء اختُلف في تعيينه، فقيل هو إلياس المسمّى في كتب اليهود (إيليـا).

وقيل: هو خليفة اليسع في نبوءة بني إسرائيل. والظاهر أنه (عُوبديا) الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود وهو الكتاب الرابع من الكتب الاثني عشر وتعرف بكتب الأنبياء الصغار.

والكفيل – بكسر الكاف وسكون الفاء – ، أصله: النصيب من شيء ، مشتق من كفل إذا تعهد. لقب بهذا لأنه تعهد بأمر بني إسرائيل ليسع . وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل فقال : من يتكفل لي بثلاث أستخلفه : أن يصوم النهار ، ويقوم الليل، ولا يغضب . فلم يتكفل له بذلك إلا شاب اسمه (عُوبديا)، وأنه ثبت على ما تكفل به فكان لذلك من أفضل الصابرين . وقد عد عوبديا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره (افظر سفر الملوك عوبديا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره (افظر سفر الملوك

الأول الإصحاح 18. ورؤيا عوبديا صفحة 891 من الكتاب المقدس). وروى العبري عن أبي موسى الأشعري ومجاهد أن ذا الكفل لم يكن نبيئا. وتقدمت ترجمة إلياس واليسع في سورة الأنعام.

وجملة « إنهم من الصالحين » تعليل لإدخالهم في الرحمة ، وتذييل للكلام يفيد أن تلك سنة الله مع جميع الصالحين .

﴿ وَذَا ٱلنَّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَلَّضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِلَى وَنَجَيْنَا لَهُ, وَنَجَيْنَا لُهُ إِلَى اللهِ وَنَجَيْنَا لُهُ, وَنَجَيْنَا لُهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ [88] ﴿ وَنَجَيْنَا لُهُ وَنَجَيْنَا لَهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ [88] ﴿ وَنَجَيْنَا لَهُ وَمَنِينَ [88] ﴾

عطف على «وذا الكفل». وذكر ذي النون في جملة من خُصّوا بالذكر من الأنبياء لأجل ما في قصته من الآيات في الالتجاء إلى الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى لـه.

وذهابه مغاضبا قبل خروجه غضبان من قومه أهل (نينوَى) إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته ، فالمغاضبة مفاعلة . وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس . وقبل : إنه أوحي إليه أن العذاب نازل بهم بعد مدة فلما أشرفت المدة على الانقضاء آمنوا فخرج غضبان من عدم تحقق ما أنذرهم به ، فالمغاضبة حينئذ

للمبالغة في الغضب لأنه غضب غريب. وهذا مقتضى المروي عن ابن مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جيبر، وروي عن ابن عباس أيضا واختاره ابن جرير. والوجه أن يكون «مغاضبا» حالا مرادًا بها التشبيه، أي خرج كالمغاضب. وسيأتي تفصيل هذا المعنى في سورة الصافات.

وقوله تعالى « فظن آن لن نقدر عليه » يقتضي أنه خرج خروجا غير مأذون له فيه من الله . ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة المرسل هو إليها يرسل الله غيره إليهم . وقد روي عن ابن عباس أن (حزقيال) ملك إسرائيل كان في زمنه خمسة أنبياء منهم يونس ، فاختاره الملك ليذهب إلى أهل (نينوك) لدعوتهم فأبى وقال : ههنا أنبياء غيري وخرج مغاضبا للملك . وهذا بعيد من القرآن في آيات أخرى ومن كتب بني إسرائيل .

ومحل العبـرة من الآيـة لا يتوقف على تعيين القصـة .

ومعنى « فظن " أن لن نقلر عليه » قيل نقلر مضارع قدر عليه أمرًا بمعنى ضيق كقوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويتقدر » وقوله تعالى « ومن قدر عليه رزقه فلينفيق مما آتاه الله »، أي ظن أن لن نضيق عليه تحثيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ الرسالة ، وأنه إذا خرج من ذلك المكان سقط تعلق تكليف التبليغ عنه اجتهادا منه ، فعوتب بما حل به إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد فعله . وفي الكشاف : أن ابن عباس دخل على معاوية فقال له معاوية فعله . وفي الكشاف : أن ابن عباس دخل على معاوية فقال له معاوية لا لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فلم أجد لنفسي خلاصا لا لله أن الله لا يقدر عليه ؟ فقرأ معاوية هذه الآية وقال : أو يظن نبيء الله أن الله لا يقدر عليه ؟ قال ابن عباس : هذا من القدر لا من القدرة » يعنى التضييق عليه .

وقيل «نقدر » هنا بمعنى نحكم مأخوذ من القدرة ، أي ظن أن لن نؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن . ونقل هذا عن مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي وهو رواية عن ابن عباس واختاره الفراء والزجاج . وعلى هذا يكون يونس اجتهد وأخطأ .

وعلى هذا الوجمه فالتفريع تفريع خُطور هذا الظن في نفسه بعد أن كان الخروج منه بادرة بدافع الغضب عن غيىر تأمل في لوازمه وعواقبه ، قالوا : وكمان في طبعه ضيق صدر .

وقيل معنى الكلام على الاستفهام حذفت همزته . والتقديس : أفظن أن لن نقدر عليه ؟ ونسب إلى سليمان بن المعتمر أو أبي المعتمر . قال منذر بن سعيد في تفسيره : وقد قـرىء بـه .

وعندي فيه تأويلان آخران وهما أنه ظن وهو في جيوف الحوت أن الله غيـر مخلصـه في بطن الحـوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عـادة ، وعلى هـذا يـكون التعقيب بحسب الواقعـة ، أي ظن بعد أن ابتلعـه الحوت .

وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ اجتهاده ، ولذلك قال : « إني كنتُ من الظالمين » مبالغة في اعترافه بظلم نفسه ، فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصف، وجعل الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل على أرسخية الوصف ، أو أنه ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه ، ولم يظن أن الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق إليه وحي من الله .

و « إني » مفسرة لفعل « نادى »

وتقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح كنّى بـه عن انفراد الله تعالى بالتدبير وقدرتـه على كل شيء . والظلمات : جمع ظلمة . والمراد ظلمة الليل ، وظلمة قعر البحر . وظلمة بطن الحوت . وقيل : الظلمات مبالغة في شدة الظلمة كقوله تعالى ، بخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وقعد تقدم أنا نظن أن «الظلمة » لم ترد مفردة في القرآن.

والاستجابة: مبالغة في الإجابة . وهي إجابة توبته مما فرط منه . والإنجاء وقع حين الاستجابة إذ الصحيح أنه ما بقي في بطن الحوت إلا ساعة قليلة . وعطف بالواو هنا بخلاف عطف « فكشفنا » على « فاستجبنا » . وإنجاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج الحوت حتى خرج الحوت إلى قرب الشاطىء فتقاياه فخرج يسبح إلى الشاطىء .

وهذا الحوت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء الضخمة ولا يقضمها بأسنانه . وشاع بين الناس تسمية صنف من الحوت بحوت يونس رجما بالغيب .

وجملة «وكذلك ننجي المؤمنين» تذييل . والإشارة بد «كذلك» إلى الإنجاء الذي أنجي به يونس ، أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين من غُموم يحسب من يقع فيها أن نجاته عسيرة . وفي هذا تعريض للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغم والنكد الذي يلاقونه من سوء معاملة المشركين إباهم في بلادهم .

وأعلم أن كلمة «ننجي» كتبت في المصاحف بنون واحدة كما كتبت بنون واحدة في قوله في سورة يوسف «فننجي من نشاء». ووجه أبو علي هذا الرسم بأن النون الثانية لما كانت ساكنة وكان وقوع الجيم بعدها يقتضي إخفاءها لأن النون الساكنة تخفى مع الأحرف الشجرية وهي – الجيم والشين والضاد – فلما أخفيت حذفت في النطن فشابة إخفاؤها حالة الإدغام فحذ فها كاتب المصحف في الخط لخفاء

النطق بها في اللفظ، أي كما حذفوا نـون (إن) مع (لا) في نحو « إَلاَ فعلـوه » من حيث إنهـا تدغم في اللام .

وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى النونين في الخط مجرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء . وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم — بنون واحدة وبتشديد الجيم — على اعتبار إدغام النون في الجيم كما تدغم في اللام والبراء . وأنكر ذلك عليهما أبو حاتم والزجاج وقالا : هو لكن . ووجه أبو عبيد والفراء وثعلب قراءتهما بأن «نُجيي» سكنت ياؤه ولم تحرك على لغة من يقول بقي ورضيي فيسكن الباء كما في قراءة الحسن «وذروا ما بقي من الربا» بتسكين ياء «بقي» . وعن أبي عبيد والقنبي أن النون الثانية أدغمت في الجيم .

ووجّه ابن جني متابعًا للأخفش الصغير بأن أصل هذه القراءة : نُنَجّي – بفتح النون الثانية وتشديد الجيم – فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين فصار نُجي . وعن بعض النحاة تأويل هذه القراءة بأن نُجيّ فعل مضي مبني للنائب وأن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النجاء المأخوذ من الفعل ، أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله «وكذلك» .

وانتصب « المؤمنين » على المفعول به على رأي من يجوز إنابة المصدر مع وجود المفعول به . كما في قراءة أبي جعفر «ليُجزَى – بفتح الزاي – قومًا بما كانوا يكسبون » بتقدير ليجزَى الجزاء فوما . وقال الزمخشرى في الكشاف : إن هذا التوجيه بارد التعسف .

﴿ وَزَكْرِيَّا ٓ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرْتِينَ آوَ الْمَا الْمَ وَوَهَبْذَا لَهُ, يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, وَوْهَبْذَا لَهُ, يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ,

كان أمر زكرياء الذي أشار إليه قوله « إذ نادى ربسه » آية من آيات الله في عنايت بأوليائه المنقطعين لعبادتمه فخص بالذكر لذلك . والقول في عطف « وزكرياء » كالقول في نظائره السابقة .

وجملة «رب لا تـنرني فردا» مبيّنة لجملة «نادى ربه». وأطلق الفرد على من لا ولد لـه تشبيها له بالمنفرد الذي لا قرين له. قال تعالى «وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا»، ويقال مثله الواحد للذي لا رفيق لـه، قال الحارث بن هشام:

وعلمتُ أني إن أُقاتل واحدا أقتل ولا يتضرر عدوي مشهدي

فشُبه من لا ولمد بالفرد لأن الولمد يصيّر أباه كالشفع لأنمه كجزء منه . ولا يقال لذي الولمد زوجٌ ولا شفع .

وجملة «وأنت خير الوارثين» ثناء لتمهيد الإجابة ، أي أنت الوارث الحق فاقض علي من صفتك العلية شيئا . وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها ، كما قال أيوب «وأنت أرحم الراحمين» ، ودل ذكر ذلك على أنه سأل الولد لأجل أن يرثه كما في آية سورة مريم «يرثني ويرث من آل يعقوب» حُذفت هاته الجملة لدلالة المحكي هنا عليها . والتقدير: يرثني الإرث الذي لا يداني إرثك عبادك ، أي بقاء ما تركوه في الدنيا لتصرّف قلرتك ، أو يرثني مالي وعلمي وأنت ترث نفسي في الدنيا لتصرّف قلرتك ، أو يرثني مالي وعلمي وأنت ترث نفسي

كلّها بالمصير إليك مصيرا أبديا فأرثك خير إرث لأنه أشمـل وأبقى وأنت خيـر الوارتين في تحقق هذا الوصف .

وإصلاح زوجه: جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرا وتقدم ذكر زكرياء في سورة آل عمران وذكر زوجه في سورة مريم.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَلِّرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَـنَا خَلْشِعِينَ [90] ﴾

جملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في الثناء على الأنبياء المذكورين ، وما أوتوه من النصر ، واستجابة الدعوات ، والإنجاء من كيد الأعداء ، وما تبع ذلك ، ابتداء من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء » . فضمائر الجمع عائدة إلى المذكورين . وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب ، أي ما استحقوا ما أوتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجد هم في تحصيلها .

وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبتهم وهجيُّراهم .

والمسارعة : مستعارة للحرص وصرف الهمة والجدّ للخيرات ، أي لفعلها ، تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الجادّ في مسالكه .

والخيرات : جمع جمع خميّر – بفتح الخاء وسكون الياء – وهو جمع بالألف والتاء على خلاف القياس فهو مثل سرادقات وحمامات واصطبـلات . والخير ضدّ الشر ، فهو ما فيه نفع . وأمـا قوله تعالى « فيهن خيرات حـِسان »

فيحتمل أنه مثل هذا ، ويحتمل أنه جمع خيرة \_ بفتح فسكون \_ الذي هـ و مخفف خيرة المشدد الباء ، وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية . وقد تقدم الكلام على « الخيرات » في قوله تعالى « وأولئك لهم الخيرات » في سورة برءاة . وعطف على ذلك أنهم يدعون الله رغبة في ثوابه ورهبة من غضبه ، كقوله تعالى « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » .

والرغب والرهب – بفتح ثانيهما – مصدران من رغب ورهب . وهما وصف لمصدر «يدعوننا» لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في جنسه ، أو يقدر مضاف ، أي ذوي رغب ورهب ، فأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه .

وذكر فعل الكون في قوله تعالى «وكانوا لنا خاشعين » مثل ذكره في قوله تعالى «كانوا يسارعون » .

والخشوع : خوف القلب بالتفكر دون اضطراب الأعضاء الظاهرة .

﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلَنَــٰهَا وَالنَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلَنَــٰهَا وَابْنَهَا ءَايَـةً لِلْعَــٰلَمِينَ [91] ﴾

لما انتهى التنويه بفضل رجال من الأنبياء أعقب بالثناء على امرأة نبيئة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة ، كما قال الله تعالى « إن المسلمين والمسلمات » الآية . هذه هي مريم ابنة عمران . وعبر عنها بالموصول دلالة على أنها قد اشتهرت بمضمون الصلة كما هو شأن طريق الموصولية غالبا ، وأيضا لما في الصلة من معنى تسفيه اليهود الذين تقولوا عنها إفكا وزُورا ، وليبنى على تلك الصلة ما تفرع عليها من قوله تعالى « فنفخنا فيها من رُوحنا » الذي هو في حكم عليها من قوله تعالى « فنفخنا فيها من رُوحنا » الذي هو في حكم

الصلة أيضا ، فكأنه قيل : والتي نفخنا فيها من روحنا ، لأن كلا الأمرين مُوجب ثناء . وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم قلرته في مخالفة السنة البشرية لحصول حمل أنثى دون قربان ذكر ، ليرى الناس مثالا من التكوين الأوّل كما أشار إليه قوله تعالى « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » .

والنفخ ، حقيقته : إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين . وأطلق هنا تمثيلا لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون الوسائل المعتادة تشبيها لمهيئة التكوين السريع بهيئة النفخ . وقد قيل : إن الملك نفخ مما هو له كالفم .

والظرفية المفادة بـ (في) كون مريم ظرفًا لحلول الروح المنفوخ فيها إذ كانت وعاءه ، ولذلك قيل «فيها» ولم يقل (فيه) للإشارة إلى أن الحمل الذي كُون في رحمها حمل من غير الطريق المعتاد ، كأنه قيل : فنفخنا في بطنها . وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق العادة تقوى دلالعه بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة .

والروح: هو القوة التي بها الحياة قال تعالى « فإذا سويتُه ونفختُ فيه من روحي » ، أي جعلت في آدم روحا فصار حيا . وحَرف (من) تبعيضي، والمنفوخ رُوح لأنه جعل بعض روح الله ، أي بعض جنس الروح الذي به يجعل الله الأجسام ذات حياة .

وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف لأنه روح مبعوث من لدن الله تعالى بدون وساطة التطورات الحيوانية للتكوين النسلى .

وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بهما إذ جعلهما الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجرات أنبيائه كما قبال في سورة المؤمنين « وجعلنا ابن مريم وأمه آية ». وبهذا الاعتبار حصل تشريف بعض المخلوقات فأقسم الله بها نحو «والليل إذا يغشى » «والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها».

وإفراد الآية لأنه أريد بها الجنس. وحيث كان المذكور ذاتين فأخبر عنهما بأنهما آية علم أن كل واحد آية خاصة . ومن لطائف هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة مشتركة هي آية واحدة . ثم في كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل .

## ﴿ إِنَّ هَــٰذِهِ ۗ أُمَّتْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ [92]

«إنّ » مكسورة الهمزة عند جميع القراء . فهي ابتداء كلام . واتفقت القراءات المشهورة على رفع «أمتُكم ». والأظهر أن الجملة محكية بقول محذوف يدل عليه السياق . وحذف القول في مثله شائع في القرآن .

والخطاب للأنبياء المذكورين في الآيات السابقة . والوجه حينئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل منصوبا على الحال . والتقدير : قائلين لهم إن هذه أمتكم إلى آخره . والمقول محكي بالمعنى ، أي قائلين لكل واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين ما تضمنته جملة «إن هذه أمتكم » .

فصيغة الجمع مراد بها التوزيع ، وهي طريقة شائعة في الإخبار عن الجماعات . ومنه قولهم : ركب القوم دوابهم ، فتكون هذه الآية جارية على أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين . وفيه ما يزيد هذه توضيحا فإنه ورد هنالك ذكر عدة من الأنبياء تفصيلا وإجمالا ، كما ذكروا في هذه السورة ، ثم عقب بقوله تعالى «يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن — بفتح الهمزة

وبكسرها – هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » ، فظاهر العطف يقتضي دخول قوله تعالى « و إن هذه أمتكم أمة واحدة » في الكلام المخاطب به الرسل ، والتأكيد عن هذا الوجه لمجرد الاهتمام بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم ؛ أو روعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم ذلك لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير ترددا في المراد منه فقد يحمل على المجاز فأكد برفع ذلك . وهو وإن كان خطابا للرسل فإن مما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن دين الله واحد ، وذلك عون على قبول كل أمة لما جاء به رسولها لأنه معضود بشهادة من قبله من الرسل من قبله من الرسل

ويجوز أن تكون الجملة استئنافا والخطاب لأمة محمد – صلى الله عليه وسلم – أي أن هذه الملة ، وهي الإسلام ، هي ملة واحدة لسائر الرسل ، أي أصولها واحدة كقوله تعالى «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » الآية . والتأكيد على هذا لرد إنكار من ينكر ذلك مثل المشركين .

والإشارة بقوله تعالى «هذه» إلى ما يفسره الخبر في قوله تعالى «أُمتكم» كقوله تعالى «قال هذا فراق بيني وبينك ». فالإشارة إلى الحالة التي هم عليها يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل. فما أفادته الإشارة من التمييز للمشار إليه مقصود منه جميع ما عليه الرسل من أصول الشرائع وهو التوحيد والعمل الصالح.

والأمة هنا بمعنى الملة كقوله تعالى «قالـوا إنـا وَجَـدُنـا آباءنـا على أمـة وإنـا على آثارهم مهتـدون » وقـال النابغـة :

حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبّة وهمل يأثّمَن ذو أمّة وهو طائع

وأصل الأمة : الجماعة التي حالها واحد، فأطلقت على ما تكون عليمه الجماعة من الدين بقرينة أن الأمم ليست واحدة .

و«أمة واحدة » حال من «أمتكم» مؤكدة لما أفادت الإشارة التي عي العامل في صاحب الحال . وأفادت التمييز والتشخيص لحال الشرائع التي عليها الرسل أو التي دعا إليها محمد – صلى الله عليه وسلم – .

ومعنى كونها واحدة أنها توحد الله تعالى فليس دونه إلىه . وهذا حال شرائع التوحيد وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان لأن لكل صنم عبادة وأتباعا وإن كان يجمعها وصف الشرك فذلك جنس عام وقد أوما إلى هذا قوله تعالى « وأنا ربكم » ، أي لا غيري وسبأتي بسط القول في عربية هذا التركيب في تفسيس سورة المؤمنيين .

وأفاد قوله تعالى « وأنا ربكم » الحصر ، أي أنا لا غيري بقرينة السياق والعطف على « أمة واحدة » ، إذ المعنى : وأنا ربكم ربا واحدا ، ولذلك فرع عليه الأمر بعبادته ، أي فاعبدون دون غيري . وهذا الأمر مراعى فيه ابتداء حال السامعين من أمم الرسل ، فالمراد من العبادة التوحيد بالعبادة والمحافظة عليها .

## ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ [93] ﴾

عطف على جملة « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » أي أعرضوا عن قولنا. و « تقطعوا » وضمائر الغيبة عائدة إلى مفهوم من المقام وهم الذين من الشأن التحد " عنهم في القرآن المكي بمثل هذه هذه المذام ، وهم المشركون . ومثل هذه الضمائر المراد منها المشركون كثير في القرآن . ويجوز أن تكون الضمائر عائدة إلى أمم الرسل . فعلى الوجه الأول الذي قدمناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالى « إن هذه أمتكم أمة واحدة » يكون الكلام انتقالا من الحكاية عن الرسل هذه أمتكم أمة واحدة » يكون الكلام انتقالا من الحكاية عن الرسل

إلى الحكاية عن حال أممهم في حياتهم أو الذين جاءوا بعدهم مثل اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم . وعلى الوجه الثاني تكون ضمائر الغيبة التفاتا .

ثم يجوز أن تكون الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين. ويجوز كونها للحال، أي أمرنا الرسل بملة الاسلام، وهي الملة الواحدة، فكان من ضلال المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد وهو شريعة إبراهيم أصلهم. ويؤيد هذا الوجه أن نظير هذه الآية في سورة المؤمنين جاء فيه العطف بفاء التفريع.

والتقطع : مطاوع قطع ، أي تفرقوا . وأسند التقطع إليهم لأنهم جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلهة متعددة واتخذت كل قبيلة لنفسها إلها من الأصنام مع الله، فشبه فعلهم ذلك بالتقطع .

وفي جمهرة الأنساب لابن حزم: «كان الحُصين بن عبيد الخُراعي، وهو والد عمران بن حُصين لقي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال له رسول الله: يا حصين ما تعبد؟ قال: عشرة آلهة، قال: ما هم وأين هم؟ قال: تسعة في الأرض وواحد في السماء، قال: فمن لطلبتك؟ قال: فمن لحاجتك؟ قال: الذي في السماء، قال: فمن لطلبتك؟ قال: الذي في السماء، قال: فمن لكذا؟ فمن لكذا؟ كُلَّ ذلك يقول: الذي في السماء، قال: سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء».

والاسر : الحال . والمراد بـ الدين كما دل عليه قوله تعالى « إن الذين فرقوا دينهم » في سورة الأنعـام .

ولماً ضُمن «تقطعوا» معنى توزّعوا عُدّي إلى «دينهم» فنصبـَه . والأصل : تقطعوا في دينهم وتوزعوه .

وزيادة «بينهم» لإفادة أنهم تعاونوا وتظاهروا على تقطع أمرهم . فرب قبيلة اتخذت صنما لم تكن تعبده قبيلة أخرى ثم سولوا لجيرتهم وأحلافهم أن يعبدوه فألحقوه بآلهتهم . وهكذا حتى كان في الكعبة عدة أصنام وتماثيل لأن الكعبة مقصودة لجميع قبائل العرب . وقد روي أن عمرو بن لُحي الملقب بخزاعة هو الذي نقل الأصنام إلى العرب .

وجملة «كل للسنا راجعون» مستأنفة استئناف بيانيا لجواب سؤال يجيش في نفس سامع قوله تعالى «وتقطعوا أمرهم» وهو معرفة عاقبة هذا التقطع.

وتنوين «كل » عوض عن المضاف إليه ، أي كلهم ، أي أصحاب ضمائر الغيبة وهم المشركون . والكلام يفيد تعريضا بالتهديـد .

ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى « فمن يعمــل من الصالحــات » إلى آخــره .

﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ, كَـٰتِبُونَ [94] ﴾ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ, كَـٰتِبُونَ [94]

فُرَّع على الوعيد المعرض بـ في قوله تعالى «كلّ إلينـا راجعون» تفريعٌ بديع من بيـان صفـة ما توعدوا به ، وذلك من قوله تعالى « فإذًا هي شـاخصة أبصار الذين كفروا » الآيـات .

وقدم وَعد المؤمنين بجزاء أعسالهم الصالحة اهتساما به، ولوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع تفصيل الوعيد ، فليس هـو مقصودا من التفريع ، ولكنه يشبه الاستطراد تنويها بالمؤمنين كما سيُعتنَى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى « إن الذين سبقت لهم من الحسني أولئك عنها مُبعَدون » إلى آخر السورة .

والكفران مصدر أصله: عدم الاعتراف بالإحسان، ضد الشكران. واستعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على طريقة المجاز لأن الاعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عُرف كقوله تعالى «وما تفعلوا من خير فلن تُكُفروه». فالمعنى: أنهم يُعطون جزاء أعمالهم الصالحة.

وأكد ذلك بقوله « وإينا لـه كاتبون » مؤكـدا بحرف التأكيد للاهتمام

والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعته لأن الاعتناء بإيقاع الشيء يستلزم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره ، ومن وسائل ذلك كتابته ليذكر ولو طالت المدة . وهذا لزوم عرفي قال الحارث بن حلزة : وهذا يتقض ما في المهارق الأهواء

وذلك مع كون الكتابة مستعملة في معناها الأصلي كما جاءت بذلك الظواهـر من الكتاب والسنة .

﴿ وَحَرَامٌ عَلَى الْمَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ [95]

جملة معترضة ، والمراد بالقرية أهلها . وهذا يعم كل قرية من قرى الكفر ، كما قال تعالى : « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ».

والحرام: الشيء الممنوع ، قال عنترة : حَرُمت على وليتَها لم تحرُم

أي مُنعت أي مَنعها أهلها.

أي ممنوع على قرية قدرنا إهلاكها أن لا يرجعوا ، ف «حرام» خبر مقدم و «أنهم لا يرجعون» في قوة مصدر مبتدأ . والخبر عن (أنّ) وصلتها لا يكون إلا مقدما ، كما ذكره ابن الحاجب في أماليه في ذكر هذه الآية .

وفعـل « أهلـكناهـا » مستعمـل فـي إرادة وقوع الفعـل ، أي أردنـا أهلاكهـا

والرجوع: العود إلى ما كان فيه المرء؛ فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر فيتعين أن تكون (لا) في قوله تعالى « لا يرجعون » زائدة للتوكيد ، لأن (حرام) في معنى النفي و (لا) نافية ونفي النفي إثبات ، فيصير المعنى منع عدم رجوعهم إلى الإيمان ، فيؤول إلى أنهم راجعون إلى الإيمان ، وليس هذا بمراد فتعين أن المعنى : منع على قرية قدرنا هلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم لأنه قد سبق تقدير هلاكها . وهذا إعلام بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم بالهلاك . وهؤلاء هم الذين قدر الله هلاكهم يوم بسر بسيوف المؤمنين .

ويجوز أن يراد رجُوعهم إلى الآخرة بالبعث ، وهو المناسب لتفريعه على قوله تعالى «كل إلينا راجعون» فتكون (لا) نافية . والمعنى : ممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه ، أي دعواهم باطلة ، أي فهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم ، فيكون إثباتا للبعث بنفي ضده ، وهو أبلغ من صريح الإثبات لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه إثبات الشيء بحجة . ويفيد تأكيدا لقوله تعالى «كل إلينا راجعون».

وجملة «أهلكناها » إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . وفعـل «أهلكنـاهـا » مستعمـل في أصل معنـاه ، أي وقـع إهلاكنا إيـاهـا . والمعنى : مامن قريـة أهلكناهـا فانقرضت من الدنيـا إلا وهـم راجعون إلينا بالبعث . وقيل « حرام » اسم مشترك بين الممنوع والواجب . وأنشدوا قول الخنساء :

وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيتُ على صَخْر

وفي كتاب لسان العرب «في حديث عمر : في الحرام كفارة يمين : هو أن يقول الرجل : حرام الله لا أفعل، كما يقول : يمين الله لا أفعل ، وهي لغة العقيليين » آه. ورأيت في مجموعة أدبية عتيقة (من كتب جامع الزيتونة عددها 4561) : أن بني عقيل يقولون حرام الله لآتينك كما يقال يمين الله لآتينك آه. وهو يشرح كلام لسان العرب بأن هذا اليمين لا يختص بالحلف على النفي كما في مثال لسان العرب .

فيتأتى على هذا وجمه ثالث في تفسير قوله تعالى «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » أي ويمين منا على قرية ، فحرف (على) داخل على المسلطة عليه اليمين ، كما تقول : عزمت عليك ، وكما يقال : حلفت على فلان أن لا ينطق . وكقول الراعي :

إني حلفتُ على يمين برّة لا أكتُم اليوم الخليفة قيلا وفتح همزة «أنّ » في اليمين أحد وجهين فيها في سياق القسم. ومعنى «لا يرجعون » على هذا الوجه لا يرجعون إلى الإيمان لأن الله علم ذلك منهم فقدر إهلاكهم.

وقرأ الجمهور «وحرام» - بفتح الحاء وبألف بعد الراء - . وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «وحرم» - بكسر الحاء وسكون الراء - ، وهو اسم بمعنى حرام . والكلمة مكتوبة في المصحف بدون ألف ومروية في روايات القراء بوجهيس ، وحذف الألف المشبعة بن الفتحة كثير في المصاحف .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَب يَنسِلُونَ [96] وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَلْخِصَةٌ الْحَلُ ٱلْذَينَ كَفَرُوا يَلَوَيْكُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلُ كُنَّا فِي عَفْلَةً مِّنْ هَلَا بَلُ كُنَّا فِي عَفْلَةً مِّنْ هَلَا اللّهُ فَيْ كُنَّا فَي عَفْلَةً مِنْ هَلَا اللّهُ فَي عَفْلَةً مِنْ هَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي عَفْلَةً مِنْ هَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَفْلَةً مِنْ هَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فِي عَفْلَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عِلْهَ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

(حتى) ابتدائية . والجملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ولكن (حتى) تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله . وظاهر كلام الزمخشري : أن معنى الغاية لا يفارق (حتى) حين تكون للابتداء ، ولذلك عني هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغيبا بها ههنا فجعلها في الكشاف غاية لقوله «وحرام» فقال : « (حتى) متعلقة بـ «حرام» في الكشاف غاية لقوله «وحرام» فقال : « (حتى تقوم القيامة » آه . أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى «ولا يدخلون أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمم الخياط » . ويتركب على كلامه الوجهان اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى «أنهم لا يرجعون» ،أي لا يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم ، أو انتفاء رجوعهم إلينا في اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا . فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كلا الوجهين . وعلى هذا التفسير ففتح ياجوج وماجوج هو فتح السد الذي هو حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد ، فتح المذكور في قصة ذي القرنين في سورة الكهف .

وتوقیت وعد الساعة بخروج یاجوج وماجوج أن خروجهم أول علامات اقستراب القیامة .

وقد عدّه المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة .

وفسر اقتراب الوعد باقتراب القيامة. وسُميّت وعدا لأن البعث سمّاه الله وعدا في قولـه تعالى «كما بدأنـا أولَ خلق نُعيده وعدًا علينـا إنّا كنا فاعلين ».

وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير «وهم من كلّ حدّب ينسلون» عائد إلى «ياجوج وماجوج» فالجملة حال من قوله «ياجوج وماجوج».

وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار ياجوج وماجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون فعددنا هذه الآية من معجرات القرآن العلمية والغيبية . ولعل تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع التوقيت إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم من كوارث ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد وتدهور حضارتهم وقوتهم على أيدي ياجوج وماجوج وهم المتغول والتتار كما بين ذلك الإنذار النبوي في ساعة من ساعات الوحي . فقد روت زينب بنت جحش أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – دخل عليها فقد روت زينب بنت جحش أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – دخل عليها مقرعا يقول: « لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وماجوج هكذا » وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها .

والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا بما مضى منه كقوله تعالى « اقتربت الساعة وانشق القمر » .

ويجوز أن يكون المراد بفتح ياجوج وماجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحَشر، فالفتح معنى الشق كقوله تعالى «يوم تَشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير »، ويكون اسم ياجوج وماجوج تشبيها بليغا. وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند العرب من خبر ذي القرنين. ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – قال: «يقول الله لآدم (يوم القيامة) أخرج بَعث النار، فيقول:

يا رب ، وما بعث النار ؟ (1) فيقول الله : من كل ألف تسعُمائة وتسعة وتسعون . قالوا : يا رسول الله : وأيننا ذلك الواحد ؟ (2) قال : أبشروا ، فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج تسعّمائة وتسعة وتسعين » .

أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة :

لو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاهوا تبعا أي حتى إذا أخرجت الأموات كياجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى «يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » ، فيكون تشبيها بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول . ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ، (جدث) بجيم ومثلثة ، أي من كل قبر في معنى قوله تعالى «وإذا القبور بعثرت » فيكون ضميرا «وهم من كل حكب ينسلون » عائد ين إلى مفهوم من المقام دلت عليه قرينة الرجوع من قوله تعالى «لا يرجعون » أي أهل كل قرية أهلكناها .

والاقتراب ، على هذا الوجه : القرب الشديد وهو المشارفة ، أي اقترب الوحد الذي وُعده المشركون ، وهو العذاب بأن رأوا النار والحساب .

وعلامة التأنيث في فعل « فُتحت » لتأويل ياجوج وماجوج بالأمة . ثم يقلر المضاف وهر سُدُ فيكستب التأنيث من المضاف إليه .

وياجوج وماجوج هم قبيلتان من أمة واحدة مثـل طَسم وجديس .

وإسناد فعل «فتحت» إلى «ياجوج وماجوج» بتقدير مضاف ، أي فُتح رَدْمهما أو سُدّهما . وفعل الفتح قرينة على المفعول .

<sup>(1)</sup> البعث مصدر بمعنى المفعول ، أي المبعوثين إلى النار .

<sup>(2)</sup> أي الذي بقى من الالف.

وقـرأ الجمهور « فتحت » بتخفيف التـاء الفوقيـة التي بعد الفـاء . وقرأ ابن عـامر وأبو جعفـر ويعقوب بتشديدهـا .

> وتقدم الكلام على ياجوج وماجوج في سورة الكهف . والحدب : النّشَز من الأرض ، وهو ما ارتفع منها .

و «ينسلون » يمشون النّسكان — بفتحتين — وفعله من باب ضرب ، وأصله : مشي الذئب . والمراد : المشي السريع . وإيشار التعبير به هنا من نكت القرآن الغيبية ، لأن ياجوج وماجوج لما انتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين .

هذا حاصل ما تفرق من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه ، وهي تدور حول محور التزام أن (حتى) الابتدائية تفيد أن ما بعدها غاية لما قبلها مع تقدير مفعول «فُتحت» بأنه سد ياجوج وماجوج . ومع حمل ياجوج وماجوج على حقيقة مدلول الاسم ، وذلك ما زج بهم في مضيق تعاصى عليهم فيه تبيين انتظام الكلام فألجئوا إلى تعيين المغيا وإلى تعيين حاسة له ولهاته المحامل كما علمت مما سبق .

ولا أرى متابعتهم في الأمور ١٥١٠شة .

فأما دلالة (حتى) الابتدائية على معنى الغاية ، أي كون ما بعدها غاية لمضمون ما قبلها ، فلا أراه لازما . والأم ما فرق العرب بين استعمالها جارة وعاطفة وبين استعمالها ابتدائية ، أليس قد صرح النحاة بأن الابتدائية يكون الكلام بعدها جملة مستأنفة تصريحا جرى مجرى الصواب على ألستهم فما رَعوه حق رعايته فإن معنى الغاية في مجرى الجارة (وهي الأصل في استعمال هذا الحرف) ظاهر لأنها بمعنى (إلى) . وفي (حتى) العاطفة لأنها تفيد التشريك في الحكم عمن أن يكون المعطوف بها نهاية للمعطوف عليه في المعنى المراد .

فأما (حتى) الابتدائية فإن وجود معنى الغاية معها في مواقعها غير منضبط ولا مطرد ، ولما كان ما بعدها كلاما مستقلا تعين أن يكون وجودها بين الكلامين فقد نقلت من معنى تنهية مدلول ما قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية المتكلم غرض كلامه بما يورده بعد (حتى) ولا يقصد تنهية مدلول ما قبل (حتى) بما عند حصول ما بعدها (الذي هو المعنى الأصل للغاية) . وانظر إلى استعمال (حتى) في مواقع من معلقة لبيد (1) .

وفي قوله تعالى «وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشىء عنها . وقد منثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشد وقعا في نفس السامع ، إذ جعلت مفرعة على فتح ياجوج وماجوج واقتراب الوعد الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصديس الجملة بحرف المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرج ولا مهلة ، ثم بالإتيان بضمير القصة ليحصل للسامع علم مجمل يفصله ما يفسر ضمير القصة فقال تعالى «فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » إلى آخره .

والشخوص : إحداد البصر دون تحرك كما ينقع للمبهوت . وجملة «يا ويلنا» مقول قول محذوف كما هو ظاهر ، أي يقولون حينئذ : يا ويلنا .

ودلت (في) على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف ، أي كانت لنا غفلة عظيمة ، وهي غفلة الإعراض عن أدلة الجزاء والبعث .

و ﴿ يَا وَيُلْنَا ﴾ دَعَاء على أنفسهم من شـدة ما لحقهم .

و « بل » للإضراب الإبطالي ، أي ما كنا في غفلة لأننا قد دُعينا وأُنفرنا وإنما كنا ظالمين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا .

والمشار إليه بـ (هذا) هـ و مجموع تلك الأحوال من الحشـ والحساب والجزاء .

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرُدُوهَا وَكُلُّ فِيها وَرُدُوها وَكُلُّ فِيها وَرُدُوها وَكُلُّ فِيها خَلُدُونَ [98] لَوْ كَانَ هَلُولًا وَهُمْ فِيها لَا يَسْمَعُونَ [90] ﴾ خَلُدُونَ [99] لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لَا يَسْمَعُونَ [90] ﴾

جملة « إنّكم وما تعبلون من دون الله حَصَب جهنّم » جواب عن قولهم « يا ويلنا قد كنّا في غفلة من هذا » إلى آخره . فهي مقول قول محذوف على طريقة المحاورات . فالتقدير : يقال لهم : إنكم وما تعبلون من دون الله حَصَب جهنّم .

وهو ارتقاء في ثبورهم فهم قالوا «يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا » فأخبروا بأن آلهتهم وهم أعز عليهم من أنفسهم وأبعد في أنظارهم عن أن يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوان ، ولذلك أكد الخبر بحرف التأكيد لأنهم كانوا بحيث ينكرون ذلك .

و (ما) موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب الصلة غير عاقل . وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن والشياطين تغليبا ، على أن (ما) تستعمل فيما هو أعم من العاقل وغيره استعمالا كثيرا في كلام العرب .

وكانت أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد كما دلت عليه الإشارة « لـو كان هؤلاء آلهـة مـا وردوهـا » .

والحصب : اسم بمعنى المحمصوب به ، أي المرمي بـه ، ومنـه سُميّت الحصباء لأنهـا حجارة يرمى بهـا ، أي يُرمَوْن في جهنم ، كما قال تعـالى « وَقُودُهـا النّاسُ والحجارة » ، أي الكفار وأصناءهم

وجملة «أنتم لها واردون» بيان لجملة «إنكم وما تعدون من دون الله حصب جهنم». والمقصود منه : تقريب الحصب بهم في جهنم ليما يدل عليه قوله «واردون» من الاتصاف بورود النار في الحال كما هو شأن الخبر باسم الفاعل فإنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال.

وقد زيد في نكايتهم بإظهار خطئهم في عبادتهم تلك الأصنام بأن أشهدوا إيرادها النار وقيل لهم : « لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » .

وذُيل ذلك بقوله تعالى « وكل " فيها خالدون » أي هم وأصنامهم .

والزفير : النفس يخرج من أقصى الرئتين لضغط الهواء من التأثير بالغم . وهو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام . وقرينة معاد الضماثير واضحة .

وعطف جملة «وهم فيها لا يسمعون» اقتضاه قوله «لهم فيها زفير» لأن شأن الزفير أن يُسمع فأخبر الله بأنهم من شدة العذاب يفقيدون السمع بهذه المناسبة.

فالآيـة واضحـة السيـاق في المقصود منهـا غنيـة عن التلفيق

وقد روى ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد الحرام فجاء النتضر بن الحارث فجلس معهم في مجلس من رجال قريش، فتكلا رسول

الله عليهم «إنكم وما تعبلون من دون الله حَصَب جهنّم أنتم لها واردون» ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزبعَوْرَى السهمي (1) قبل أن يُسلم فحدثه الوليد بن المغيرة بما جرى في ذلك المجلس فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدتُه لخصَمَتُه ، فاسألوا محمدا أكلُّ ما يعبد من دون الله في جهنّم مع من عبدوهم ؟ فنحن نعبد الملائكة ، واليهودُ تعبد عزيرا ، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم . فحتُكي ذلك لرسول الله ، فقال رسول الله : إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده ، إنهم إنما يعبدون الشيطان الذي أمرهم بعبادتهم ، فأنرل الله «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» اه .

وقريب من هذا في أسباب النزول للواحدي، وفي الكشاف مع زيادات أن ابن الزبعرى لقي النبىء – صلى الله عليه وسلم – فذكر هذا وزاد فقال : خُصمت ورب هذه البنية ألست تزعم أن الملائكة عباد مكرمون ، وأن عيسى عبد صالح ، وأن عزيرا عبد صالح ، وهذه بنو مُلكَيْح (2) يعبدون الملائكة ، وهذه النصارى يعبدون المسيح ، وهذه اليهود يعبدون عزيرا ، فضج أهل مكة (أي فرحا) وقالوا : إن محمدا قد خُصم . ورويت القصة في بعض كتب العربية وأن النبىء – صلى الله عليه وسلم – قال لابن الزبعثرى : ما أجهلك بلغة قومك إني قلت «وما تعبدون» ، و (ما) لما لا يعقل ولم أقل «ومن تعبدون» .

وإن الآية حكت ما يجري يوم الحشر وليس سياقها إنذارا للمشركين حتى يكون قوله «إن الذين سبقت لهم منا الحسني» تخصيصا لها، أو تكون القصة سببا لنزوله.

<sup>(1)</sup> بكسر الزاى وفتح الموحدة وسكون العين وفتح الراء مقصورا : السيء الخلق .

<sup>(2)</sup> بضم الميم وفتح اللام : بطن من خزاعة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [101] لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ مُبْعَدُونَ [101] لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلَدُونَ [102] لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِيهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِيهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِيهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِيهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱللَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [103] ﴾ المُلَلَيْكِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [103] ﴾

جملة «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » مستأنفة استئنافا ابتدائيا دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يبوم القيامة وما يقال لهم . فالذيبن سبقت لهم الحسنى هم الفريق المقابل لفريق القرية التي سبق في علم الله إهلاكها ، ولما كان فريق القرية هم المشركين فالفريق المقابل له هم المؤمنون . ولا علاقة لهذه الجملة بجملة «إنكم وما تعبلون من دون الله حصب جهنم » ولا هي مخصصة لعموم قوله تعالى «وما تعبلون من دون الله على «الله على «الذين سبقت لهم منا الحسنى » عام يعم كل مؤمن مات على الإيمان والعمل الصالح .

والسبق، حقيقته: تجاوز الغير في السير إلى مكان معين. ومنه سباق الخيل. واستعمل هنا مجازا في ثبوت الأمن في الماضي، يقال كان هذا في العصور السابقة ، أي التي مضت أزمانها لما بين السبق وبين التقدم من الملازمة ، أي الذين حصلت لهم الحسنى في الدنيا ، أي حصل لهم الإيمان والعمل الصالح من الله ، أي بتوفيقه وتقديره ، كما حصل الإهلاك لأضدادهم بما قدر لهم من الخذلان.

والحسنى : الحالة الحسنة في الدين ، قال تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » أو الموعدة الحسنى ، أي تقرّر وعد الله إياهم بالمعاملة الحسنى . وتقدم في سورة يونس .

وذكر الموصول في تعريفهم لأن الموصول للإيماء الى أن سبب فوزهم هو سبق تقدير الهداية لهم . وذكر اسم الإشارة بعد ذلك لتمييزهم بتلك الحالة الحسنة ، وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما تقدم على اسم الإشارة من الأوصاف ، وهو سبق الحسنى من الله .

واختير اسم إشارة البعيد للإيماء إلى رفعة منزلتهم ، والرفعة ُ تشبه بالبعد .

وجملة « لا يسمعون حسيسها » بيان لمعنى مبعدون ، أي مبعدون عنها بعدا شديدا بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها ولا يسمعون صوتها ، والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مما يبلغ منه المرثي .

والحسيس : الصوت الذي يبلغ الحس ، أي الصوت الذي يسمع من بعيد ، أي لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها ، فهم سالمون من الفرع من أصواتها فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها .

وعقب ذلك بما هو أخص من السلامة وهو النعيم الملائم . وجيء فيه بما يدل على العموم وهو «فيما اشتهت أنفسهم » وما يدل ً على الدوام وهو «خالدون» .

والشهوة : تشوق النفس إلى ما يلك لها .

وجملة « لا يَحْزُنهم الفزع » خبر ثبان عن الموصول .

والفزع: نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم وهو قريب من الجزّع ، والمراد به هنا فزع الحشر حين لا يعرف أحد ما سيؤول إليه أمره ، فيكونون في أمن من ذلك بطمأنة الملائكة إياهم . وذلك مفاد قول تعالى «وتتلقاهم الملائكة هذا يمومكم الذي كنتم تُوعَدون » فهؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى هم المراد من الاستثناء في قوله تعالى «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ».

والتلقي : التعرض للشيء عند حلولـه تعرض كرامـة . والصيغـة تشعر بــكاف لقائـه وهو تـكلف تهيؤ واستعداد .

وحملة «هذا يومكم الذي كنتم توعدون» مقول لقول محذوف، أي يقولون لهم : هذا يومكم الذي كنتم توعدون ، تذكيرا لهم بما وعدوا في الدنيا من الثواب ، لئلا يحسبوا أن الموعود به يقع في يوم آخر ، أي هذا يوم تعجيل وعدكم . والإشارة باسم إشارة القريب لتعيين اليوم وتمييزه بأنه اليوم الحاضر .

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون فائدتهم حاصلة فيه كقول جرير :

أبها الراكب المزجي مطيته هذا زمانك إني قد خلا زمني أي هذا الزمن المختص بك ، أي لتتصرف فيه .

﴿ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَـٰبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِينَ [104] ﴾ أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْيِدُهُ, وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِينَ [104] ﴾

جملة مستأنفة قصد منها إعادة ذكر البعث والاستدلال على وقوعه بعلة أن الأجساد التي يدّعي بعثها قد انتابها الفناء العظيم «وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد».

والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحشر والعقاب والثواب من قوله تعالى « لهم فيها زفير » وقوله تعالى « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » الآية .

وقد رُتب نظم الجملة على التقديم والتأخير لأغراض بليغة . وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يـوم نطـوي السماء كطي السجل للكتاب وعندا علينا . فحنُول النظم فقدم الظرف بادىء ذي بندء للتشويق إلى متعلقه ، ولما في الجملة التي أضيف إليها الظرف من الغرابة والطباق إذ جعل ابتداء خلق جديـد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قديم وهـو طي السماء .

وقدم «كما بدأنا أول خلق» وهو حال من الضمير المنصوب في «نعيده» للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل تمكن . وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث ، فليس قوله «يوم نطوي السماء» متعلقا بما قبله من قوله تعالى «وتتلقاهم الملائكة».

وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعدا على الله بتضمين الوعد معنى الإيجاب، فعدي بحرف (على) في قوله تعالى «وعدا علينا » أي حقا واجبا .

وجملة « إنّا كنّا فاعلين » مؤكّدة بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قلرة الله لأنهم لما نَفَوا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قلرة الله .

والمراد بقوله « فأعلين » أنّه الفاعل لِما وُعد به ، أي القادر . والمعنى : إنا كنا قادرين على ذلك .

وفي ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه دليل قوله «كما بدأنا أول خلق نعيده».

والطّيُّ : رَدُّ بعض أجزاء الجسم الليِّن المطلوق على بعُضه الآخـر ، وضدّه النشـر .

والسجل: بكسر السين وكسر الجيم هنا، وفيه لمغات. يطلق على الورقة التي يكتب فيها، ويُطلق على كاتب الصحيفة، ولعله تسمية على تقدير مضاف محذوف، أي صاحب السجل، وقيل سجل: اسم ملك في السماء ترفع إليه صحائف أعمال العباد فيحفظها.

ولا يحسن حمله منا على معنى الصحيفة لأنه لا يلائم إضافة الطي "إليه ولا إرادفه لقوله «للكتاب» أو «للكتب»، ولا حمله على معنى الملك الموكل بصحائف الأعمال لأنه لم يكن مشهورا فكيف يشبه بفعله. فالوجه: أن يراد بالسجل الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها، وذلك عمل معروف. فالتشبيه بعمله رشيق.

وقرأ الجمهور «للكتاب» بصيغة الإفراد. وقرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف «للكتب» – بضم الكاف وضم التاء – بصيغة الجمع. ولما كان تعريف السجل وتعريف الكتاب تعريف جنس استوى في المعرف الإفراد والجمع. فأما قراءتهما بصيغة الإفراد ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغة ، وأما قراءة الكتب بصيغة الجمع مع كون السجل مفردا ففيها حسن التفنن بالتضاد.

ورسمُها في المصحف بدون ألف يحتمل القراءتين لأن الألف قد يحذف في مثله .

واللام في قوله «للكتاب» لتقوية العامل فهي داخلة على مفعول «طيّ». ومعنى طي السماء تغيير أجرامها من موقع إلى موقع أو اقتراب بعضها من بعض كما تتغيير أطراف الورقة المنشورة حين تطوى ليسكتب الكاتب في إحدى صفحتيها . وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي ، وهو انقراض له أحوال كثيرة وُصف بعضها في سُور من القرآن .

وليس في الآية دليل على اضمحلال السماوات بل على اختلال نظامها ، وفي سورة الزمر « والسماواتُ مطوياتٌ بيمينه » . ومسألة دثور السماوات (أي اضمحلالها) فرضها الحكماء المتقدمون ومال إلى القول باضمحلالها في آخر الأمر (انكسمائس) الملطي و (فيثاغورس) و (أفلاطون) .

وقرأ الجمهور « نطوي» بنون العظمة وكسر الواو ونصب « السماء » . وقرأه أبو جعفر بضم تاء مضارعة المؤنث وفتح الواو مبنيا للنائب وبرفع « السماء » .

والبدء: الفعل الذي لم يُسبق مماثله بالنسبة إلى فاعل أو إلى زمان أو نحو ذلك . وبكر الخلق كونه لم يكن قبل ، أي كما جعلنا خلقاً مبدوءا غير مسبوق في نوعه .

و خلق : مصدر بمعنى المفعول .

ومعنى إعادة الخلق إعادة مماثله في صورته فإن الخلق أي المخلوق العتبار أنه فرد من جنس إذا اضمحل فقيل فإنما يعاد مثله لأن الأجناس لا تحقق لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها كما قال تعالى «سنعيدها سيرتها الأولى» أي مثل سيرتها في جنسها ، أي في أنها عصا من العصى .

وظاهر ما أفاده الكاف من التشبيه في قوله تعالى «كما بدأنا أول خلق نعيده» أن إعادة خلق الأجسام شبهت بابتداء خلقها. ووجه الشبه هو إمكان كليهمما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكلام، على أن التشبيه صالح للماثلة في غير ذلك . روى مسلم عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله بموعظة فقال : يأيها الناس إنكم تتُحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنّا فاعلين » الحديث . فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي واللفظلا يأباه فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر السياق . وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا هذا .

وانتصب « وعدا » على أنه مفعول مطلق لـ «نعيده» لأن الإخبار بالإعادة في معنى الوعـد بذلك فانتصب على بيـان النوع للإعـادة.ويجوز كونه مفعولا مطلقـا مؤكدا لمضمون جملـة « كمـا بدأنـا أول خلق نعيده » .

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي َ ٱلصَّلْحُونَ [105] إِنَّ فِي هَلَا لَيَلْكُا لِيَلْكُا لِيَا عَبَادِي َ ٱلصَّلْحُونَ [105] إِنَّ فِي هَلَا لَيَلْكُا لِيَلْكُا لِيَا لَعَا لَيَا لَعَا لَيَا اللَّهَوْمِ عَلَيْدِينَ [106] ﴾ لَقُومٍ عَلَيْدِينَ [106] ﴾

إن كان المراد بالأرض أرنم الجنة كما في قوله تعالى في سورة الزمر «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» إلى قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء» فمناسبة ذكر هذه الآية عقب التي تقدمتها ظاهرة . ولها ارتباط بقوله تعالى «أفلا ترون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» .

وإن كان المراد أرضًا من الدنيا ، أي متصيرَها بيد عباد الله الصالحين كانت هذه الآية مسوقة لوعد المؤمنين بميراث الأرض التي لَقُوا فيها الأذَى ، وهي أرض مكة وما حولها ، فتكون بشارة بصلاح حالهم في الآخرة على حد قوله تعالى في الدنيا بعد بشارتهم بحسن مآلهم في الآخرة على حد قوله تعالى

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلَنَنُحْيِينَه حياةً طيبة ولنَجْرِينَهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

على أن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن سلطان العالم سيكون بيد المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح . وقد صدق الله وعده في الحالين وعلى الاحتمالين . وفي حديث أبي داوود والترمذي عن تُوبان قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها » .

وقرأ الجمهور «في الزبور» بصيغة الإفراد وهو اسم للمزبور، أي المكتوب، فعول بمعنى مفعول، مثل: ناقة حلوب وركوب. وقرأ حمزة بصيغة الجمع (رُبور»بوزن فعول جمع زير - بكسر فسكون - أي مزبور، فوزنه مثل قيشر وقُشور، أي في الكتب.

فعلى قراءة الجمهور فهو غالب في الإطلاق على كتاب داوود قال تعالى «وآتينا داوود زبورا» في سورة النساء وفي سورة الإسراء، فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داوود لأنه لم يذكر وعد عام للصالحين بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله. وما ورد في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - «إن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده» فذلك خاص بأرض المقدس وببني إسرائيل.

والزبور: كتاب داوود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود.ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير. ووجدت في محاضرة للإيطالي المستعرب (ڤويدو) أن نص هذا الوعد من الزبور باللغة العبرية هكذا «صديقين يرشون أرص°» بشين معجمة في «برشون» وبصاد مهملة في «أرص»، أي الصديقون يرثون الأرض. والمقصود: الشهادة على هذا الوعد من الكتب السالفة وذلك قبل أن

يجيء مثل هذا الوعد في القرآن في سورة النور في قوله تعالى «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليَسَّتَخْلِفَنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم».

وعلى قراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر في الكتب ليفيرق من العباد الصالحين .

ومعنى « من بعد الذكر » أن ذلك الوعد ورد في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمة . فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وُعدوا بسيراث الأرض . وقيـل المراد بـ«الذكر» كتاب الشريعة وهو التوراة .

قال تعالى «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين » فيكون الظرف في قوله تعالى «من بعد الذكر » مستقراً في موضع الحال من الزبور . والمقصود من هذه الحال الإيماء إلى أن الوعد المتحدث عنه هنا هو غير ما وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة . وهو الوعد الذي ذكر في قوله تعالى حكاية عن موسى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » ، وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من الملك والسلطان لأن ذلك وعد كان قبل داوود ، فإن ملك داوود أحد مظاهره . بل المراد الإيماء إلى أنه وعد وعده الله قوما صالحين بعد بني إسرائيل وليسوا إلا المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض بسركة رسولهم الا المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض بسركة رسولهم ما أنبأ به نبيئهم — عليه الصلاة والسلام — في الحديث المتقدم آنفا .

وجملة «إن في هذا لَبلاغًا لقوم عابدين » تذييل للوعد وإعلان بأن قد آن أوانه وجاء إبانه ، فإنه لم يأت بعد داوود قموم مؤمنون ورثوا الأرض ، فلما جاء الإسلام وآمن الناس بمحمد — صلى الله عليه وسلّم — فقد بلغ البلاغ إليهم .

فالإشارة بقول عنالى « إن في هذا » إلى الوعد الموعود في الزبور والمبلغ في القرآن .

والمراد بالقوم العابدين من شأنهم العبادة لا ينحرفون عنها قيد أنملة كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ «قوم» المشعر بأن العبادة هي قوام قوميتهم كما قدمناه عند قوله تعالى «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» في آخر سورة يونس. فكأنه يقول: فقد أبلغتكم الوعد فاجتهدوا في نواله. والقوم العابدون هم أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم — الموجودون يومئذ والذين جاءوا من بعدهم.

والعبادة: الوقوف عند حدود الشريعة. قال تعالى «كنتم خير أُمة أُحج أُمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله». وقد ورثوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهم، فهم فيه أطوار كشأن مختلف أحوال الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف.

وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوطت بالعبادة بالموعد الذي وعدته هذه الأمة في القرآن «وعد الله الذين آمنوا منكم وعمالوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم وليسمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبلونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » .

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلْعَـٰلَمِينَ [107] ﴾

أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمد – صلى الله عليه وسلم – وتصديق دعوته . فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب

حسابهم ووشْك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد – صلى الله عليه وسلّم – وأنه لم يكن بدعاً من الرسل ، وذُكروا إجمالا ، ثم ذُكرت طائفة منهم على التفصيل ، وتُخُلِّل ذلك بمواعظ ودلائل .

وعطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما وعلما وذكر ما أوتوه من الكرامات ، فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم . ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومتها ودوامها ، وذلك كونها رحمة للعالمين ، فهذه الجملة عطف على جملة «وجعلناها وابنتها آية للعالمين » ختاما لمناقب الأنبياء ، وما بينهما اعتراض واستطراد .

ولهذه الجملة اتصال بـآية «وأسـَرّوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشـر مثلـكم أفتأتـون السحـْر وأنتم تبصرون » .

ووزانها في وصف شريعة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزان آية «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» وآية «ولقد آتينا إبراهيم رشده» والآيات التي بعدهما في وصف ما أوتيه الرسل السابقون.

وصيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح السول – عليه الصلاة والسلام – ومدح مرسله تعالى ، ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأنها رحمة الله تعالى بخلقه .

فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرف بدون حرف العطف الذي عطفت به . ذكر فيها الرسول ، ومرسله ، والمرسل إليهم ، والرسالة ، وأوصاف هؤلاء الأربعة . مع إفادة عموم الأحوال ، واستغراق المرسل إليهم . وخصوصية الحصر ، وتدنكير « رحمة » للتعظيم ؛ إذ لا مقتضي

لإيشار التذكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل : إلا لنرحم العالمين ، أو إلا أنك الرحمة للعالمين . وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمة وتذكير الجنس هو الذي يعرض لمه قصد إرادة التعظيم . فهذه اثنا عشر معنى خصوصيا ، فقد فاقت أجمع كلمة لبلخاء العرب ، وهي :

### قِفَا نَبُنُكِ مِن ذِكِرَى حبيبٍ ومنزل

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: «أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل » دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة معان لا غير . وهي غير خصوصية إنما هي وفرة معان . وليس تنكير «حبيب ومنزل» إلا للوحدة لأنه أراد فردا معينا من جنس الأحباب وفردا معينا من جنس المنازل ، وهما حبيبه صاحب ذلك المنرل، ومنزله .

واعلم أن انتصاب « رحمة » على أنه حال من ضمير المخاطب يجعله وصفا من أوصافه فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصفة صار من قصر الموصوف على الصفة. ففيه إيماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها ، ومن المعلوم أن عنوان الرسولية ملازم له في سائر أحواله ، فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة . ووقوع الوصف مصدرا يفيد المبالغة في هذا الاتحاد بحيث تكون الرحمة صفة متمكنة من إرساله ، ويدل لهذا المعنى ما أشار إلى شرحه النبىء – صلى الله عليه وسلم – بقوله « إنما أنا رحمة مهداة » (1) .

وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة ، والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته .

فأما المظهر الأول فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الإشبيلي أحد تلامذة أبي علي الغساني وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن الخامس: «زين الله محمدا — صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> رواه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب ذخيرة الحفاظ عن أبي هريرة ولم يصفه بالضعف

بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله رحمة وصفاته رحمة على الخلق « آه . ذكره عنه عياض في الشفاء . قات : يعني أن محمدا – صلى الله عليه وسلم – فطر على خائن الرحمة في جميع أحوال معاملته الأمة لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى اليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يوحكى به إليه ملائما رغبته وخاقه . قالت عائشة « كان خلقه القرآن » . ولهذا خص الله محمدا – صلى الله عليه وسلم – في هذه السورة بوصف الرحمة ولم يصف به غيره من الأنبياء ، وكذلك في القرآن كله ، قال تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » وقال تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم » أي برحمة جبلك عليها وفطرك بها فكنت لهم ليمن ألله لنت لهم » أي برحمة جبلك عليها وفطرك بها فكنت لهم ليمن أنه وفي حديث مسلم : أن رسول الله لما شُعج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا : لو دعوت عليهم فقال « إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة » .

وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف شريعته، أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم لأن قوله تعالى «للعالمين متعلق» بقوله «رحمة».

والتعريف في «العالمين » لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم. والعالم : الصنف من أصناف ذوي العلم ، أي الانسان ، أو النوع من انواع المخلوقات ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى «الحماء لله ربّ العالمين ». فإن أريد أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في الرحمة أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس فإن الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة إما لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين، فالحنيفية شريعة إبراهيم – عليه السلام – كانت رحمة خاصة بحالة الشخص شريعة إبراهيم – عليه السلام – كانت رحمة خاصة بحالة الشخص

في نفسه وليس فيها تشريع عام ، وشريعة عيسى – عليه السلام – قريبة منها في ذلك ؛ وإمّا لأنها قد تشتمل في غير القليل من أحكامها على شدة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة هي لها مثل شريعة التوراة فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعقلها بأكثر أحوال الأفراد والجماعات ، وهي رحمة كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى «ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون »، فإن كثيرا من عقوبات أمتها جعلت في فرض أعمال شاقة على الأمة بفروض شاقة مستمرة قال تعالى « فبظلم من والذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم » وقال « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » إلى آيات كثيرة .

لا جرم أن الله تعالى خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه لموسى – عليه السلام – « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبيء الأميي » الآية . ففي قوله تعالى « وسعت كل شيء » إثبارة إلى أن المراد رحمة هي عامة فامتازت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم وأنها حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة .

وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لأن تُساس بالرحمة وأن تلفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تُقام المصالح بدونها ، فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شريعة الإسلام من تمحض الرحمة لم يجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة ، ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم .

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر . قال تعالى « وما جَعَل عليكم في الذين من حرج» وقال تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال السبىء – صلى الله عليه وسلم « بنعثت بالحنيفية السمحة » .

وما يتخيل من شدة في نحو القيصاص والحدود فإنما هو لمراءاة تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » . فالقصاص والحدود شدة على الجناة ورحمة ببقية الناس.

وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنما نعني بـه رحمته بالأمم الداخلة تحت سلطانه وهم أهـل الذمة ، ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم ، وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق العامـة .

هذا وإن أرياد بـ " العالمين " في قوله تعالى " إلا رحمة للعالمين " النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به . إذ هو مخلوق لأجل الإنسان قال تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " وقال تعالى " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرّحُون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم " .

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما يُستفع بـه من الحيوان ولم تأذن في غيـر ذلك. ولذلك كُره صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان لغير أكله، وعـد فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغرو ونحوه.

ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان ففي حديث الموطأ عن أبي هريـرة مرفوعـا : «أن الله غـَـفر لرجـل وجدُ كلبًا يلهثُ من العطش فنزل

في بئر فملأ خفّه ماء وأمسكه بفمه حتى رقبي فسقَى الكلب فغفر الله لـه » .

أما المؤذي والمضرّ من الحيوان فقد أُذن في قتاله وطرده لترجيح رحمة الناس على رحمة البهائم. وفي تفاصيـل الأحـكام من هذا القبيل كثرة لا يعوز الفقيـه تتبعهـا .

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى اللَّهِ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ [108] ﴾

عقب الوصف الجامع لرسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – من حيث ما لها من الأثر في أحول البشر بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية في ذاتها الواجب على كل متبع لها وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى وإبطال إلهية ما سواه ، لنبذ الشرك المبشوث بين الأمم يومئذ. وللاهتمام بذلك صُدرت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهم .

وصيغت الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم ، وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع عليه ، فالدعوة إليه هي مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلها ، إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومُعانديه هو قضية الوحدانية ولذلك قالوا « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » .

وما كان إنكارهم البعث إلا لأنهم لم يجدوه في دين شركهم إذ كان الذين وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا فما كان تصلبهم في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك . فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف بين النبىء وبين المشركين المعرضين الذين افتتحت السورة بوصف حالهم بقوله تعالى « اقترب للناس حسابهم

وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدَّث إلا استمعوه وهم يلعبـون لاهيـة قلوبهم » .

وأفادت (إنما) المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل «يوحى» قصر الوحي إلى الرسول على مضمون جملة «أكما إلهكم إله واحد». وهو قصر صفة على موصوف. و (أكما) المفتوحة الهمزة هي أخت (إنما) المكسورة الهمزة في إفادة القصر لأن (أكما) المفتوحة مركبة من (أكنّ) المفتوحة الهمزة و (ما) الكافة. كما ركبت (إكنّا) المكسورة من (إنّ المكسورة الهمزة و (ما) الكافة. وإذ كانت (أنّ المفتوحة أخت (إنّ المكسورة في إفادة التأكيد فكذلك كانت عند اتصالها به (ما) الكافة أختاً لها في إفادة القصر. وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى الكافة أختاً لها في إفادة القصر. وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى «فإن توليّتُم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» في سورة العقود.

وإذ قد أُتليت (أكما) المفتوحة بالاسم الجامع لحقيقة الإله، وأخبر عنه بأنه إله واحد فقد أفادت أن صاحب هذه الحقيقة مستأثير بالوحدانية فلا يكون في هذه الحقيقة تعدد أفراد فأفادت قصرا ثانيا ، وهو قصر موصوف على صفة .

والقصر الأول إضافي . أي ما يبوحى إلي في شأن الإله إلا أن الإله واحد. والقصر الثاني أيضًا إضافي . أي في شأن الإله من حيث الوحدانية . ولما كان القصر الإضافي من شأنه رد ً اعتقاد المخاطب بجملة القصر لزم اعتبار رد ً اعتقاد المشركين بالقصرين .

فالقصر الأول لإبطال ما يُلبسون به على الناس من أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - يدعو إلى التوحيد ثم يذكر الله والرحمان ، ويُلبسون تارة بأنه ساحر لأنه يدعو إلى ما لا يُعقل . قال تعالى « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » فيكون معنى الآية في معنى قوله تعالى « قبل ما كنت بدعا من الرسل »

وقبوله تعالى « واسأل من أرسلنا قبلك من رُسُلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يُعْبَدُون » .

ثم إن كلا القصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريبا لشقة الخلاف والتشعيب . وعلى جميع هذه الاعتبارات تفرع عليها جملة « فهل أنتم مسلمون » .

والاستفهام حقيقي ، أي فهل تسلمون بعد هذا البيان . وهو مستعمل أيضا في معنى كنائي وهو التحريض على نبذ الإشراك وعلى الدخول في دعوة الإسلام .

واسم الفاعل مستعمل في الحال على أصله ، أي فهل أنتم مسلمون الآن استبطاء لتأخر إسلامهم . وصيغ ذلك في الجملة الاسمية المدالة على الثبات دون أن يقال : فهل تسلمون، لإفادة أن المطلوب منهم إسلام ثابت . وكأن فيه تعريضا بهم بأنهم في ريب يترددون .

﴿ فَا إِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْرِي الْوَرَةُ وَإِنْ أَدْرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّال

أي فيإن أعرضوا بعد هذا التبيين المفصل والجامع فأبلغهم الإنـذار بحلـول مـا توّعدهم الله بـه .

والإيـذان : الإعلام ، وهـو بوزن أفعـل من أذ ِن لكذا بمعنى سمع . واشتقاقـه من اسم الأُذُن ، وهي جارحة السمـع ، ثم استعمل بمعنى العلم بالسمـع ثم شـاع استعمـاله في العلم مطلقـا .

وأمّا (آذن) فهو فعل متعد بالهمزة وكثر استعمال الصيغتين في معنى الإنذار وهو الإعلام المشوب بتحذير . فمن استعمال أذرن قوله

تعالى « فأذنـوا بحرب من الله ورسـولـه » . ومن استعمـال (آذن) قـول الحـارث بن حـازة :

#### آذنتنا ببينها أسماء

وحذف مفعول «آذنتكم » الثاني لدلالة قوله تعالى «ما تُوعَدون » عليه ، أو يقدر : آذنتكم ما يوحى إليّ لدلالة ما تقدم عليه . والأظهر تقدير ما يشمل المعنيين كقوله تعالى «فإن تَوَلّوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » .

وقولمه تعالى «على سواء» (على) فيمه للاستعلاء المجازي، وهو قوة الملابسة وتمكن الوصف من موصوفه .

و (سَواء) اسم معناه مستو . والاستواء : المماثلة في شيء ويجمع على أسواء . وأصله مصدر ثم عومل معاملة الأسماء فجمعوه الذلك ، وحقه أن لا يجمع فيجوز أن يكون «على سواء» ظرفا مستقرا هو حال من ضمير الخطاب في قوله تعالى « آذنتكُم » أي أنذرتكم مستوين في إعلامكم به لا يدعي أحد منكم أنّه لم يبلغه الإندار . وهذا إعدار لهم وتسجيل عليهم كقوله في خطبته «ألا هل بلغت » .

ويجوز أن يتعلق المجرور بفعل «آذنتكم» قال أبو مسلم: الإيذان على السواء: الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى «فانبِذُ إليهم على سواء» آه. يريد أن هذا مثل بحال النذير بالحرب إذ لم يكن في القرآن النازل بمكة دعاء إلى حرب حقيقية. وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون «على سواء» حالا من ضمير المتكلم.

وحذف متعلق «آذنتكم» لدلالة قوله تعالى «وإن أدري أقريب أم بعيمد ما تُوعَدُونَ» عليه ، ولأن السياق يؤذن به لقوله قبله «حتى إذا فُتِحت ياجوج وماجوج» الآية . وتقدم عند قوله تعالى «فانبذ إليهم على سواه» في سورة الأنفال .

وقوله «وإن أدري أقريب أم بعيد ما تُوعَدُون » يشمل كلّ ما يـوعلـونـه من عقـاب في الدنيـا والآخـرة إن عـاشوا أو مـاتوا .

و (إن ) نافية وعلى فعل «أدري» عن العمل بسبب حرف الاستفهام وحُذف العائد. وتقديره: ما توعدون به.

## ﴿ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ [110] ﴾

جملة معترضة بين الجمل المتعاطفة . وضمير الغائب عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام . والمقصود من الجملة تعليل الإندار بتحقيق حلول الوعيد بهم وتعليل عدم العلم بقربه أو بعده ؛ علل ذلك بأن الله تعالى يعلم جهرهم وسرهم وهو الذي يؤاخذهم عليه وهو الذي يعلم متى يحل بهم عذابه .

وعائد الموصول في قوله تعالى « ما تكتمون » ضمير محذوف.

عطف على جملة «وإن أدري أقريب أم بعيد ما تُوعدُون». والضمير الذي هو اسم (لعل) عائد إلى ما يدل عليه قوله تعالى «أقريب أم بعيد ما توعدون» من أنه أمر منتظر الوقوع وأنه تأخير عن وجود موجبه ، والتقدير : لعل تأخيره فتنة لكم ، أو لعل تأخير ما توعدون فنتة لكم ، أو لعل تأخير ما توعدون فنتة لكم ، أي ما أدرى حكمة هذا التأخير فلعله فتنة لكم أرادها الله ليملي لكم إذ بتأخير الوعد يزدادون في التكذيب والتولي وذلك فتنة .

والفتنة : اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيـه مضرة .

والمتاع: ما ينتفع به مدة قليلة ، كما تقدم في قوله تعالى « لا يَغُرَّنَكُ تقلَّبُ الذين كفروا في البلاد متاع ً قليل » في سورة آل عسران .

والحين : الزميان :

﴿ قُل رَّبِ ۗ ٱحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَــٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصَغُونَ [112] ﴾

استثناف ابتدائي بعدما مضى من وصف رسالة محمد – صلى الله عليه وسلّم – وإجمال أصلها وأمره ببإندارهم وتسجيل التبليغ. قصد من هذا الاستئناف التلويح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء » إلى هنا .

وفي أمر الله تعالى نبيئه – عليه الصلاة والسلام – بالالتجاء إليه والاستعمانة بمه بعد ما قال لمه « فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء » رمنز إلى أنهم متولُّون لا محالة وأن الله سيحكم فيهم بجزاء جرمهم لأن الحكم بالحق لا يغادرهم ، وإن الله في إعانته لأن الله إذا لقن عباده دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالى « ربتنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ونحو ذلك ، وقد صدق الله وعده واستجاب لعبده فحكم في هؤلاء المعاندين بالحق يبوم بدر .

والمعنى : قبل ذلك بمسمع منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض أسره إلى ربه ليحكم فيهم بالحق الذي هو خضد شوكتهم وإبطال دينهم ، لأن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .

والباء في قوله تعالى « بالحق » للملابسة . وحُذف المتعلّق الثاني لفيعل «ا ُحكم » لتنبيههم إلى أن النبيء على الحق فإنه ما سأل الحكم بالحق إلا لأنه يريده ، أي احكم لنا أو فيهم أو بيننا .

وقرأ الجمهور «قبل» بصيغة الأمر . وقرأ حفص «قبال» بصيغة الماضي مثل قول ه تعالى «قل ربي يعلم القول» في أول هذه السورة . ولم يكتب في المصحف الكوفي بإثبات الألف. على أنّه حكاية عن الرسول ــ صلى الله عليْه وسلّم ــ .

«وربّ» منادى مضاف حذفت منه يـاء المتكلم المضاف هـو إليهـا وبقيت الكسرة دليلا على اليـاء .

وقرأ الجمهور – بكسر الباء – من «ربّ». وقرأه أبو جعفر – بضم الباء – وهو وجه عربي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كأنهم جعلوه بمنزلة الترخيم وَهُو جَائِز ُ إِذَا أُمِن اللبس.

وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله تعالى «وربّنا» لتضمنها تعظيما لشأن المسلمين بالاعتزاز بأن الله ربُّهم .

وضمير المتكلم المشارك للنبيء ومن معه من المسلمين . وفيه تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبية الله في شيء حسب إعراضهم عن عبادته إلى عبادة الأصنام كقوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » .

والرحمان عطف بيان من «ربُّنا» لأن المراد به هنا الاسم لا الوصف تورُّكا على المشركين ، لأنهم أنكروا اسم الرحمان «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا».

وتعريف « المستعان » لإفادة القصر ، أي لا أستعين بغيره على ما تصفون ، إذ لا ينصرنا غير ربنا وهو ناظر إلى قوله تعالى « وإياك نستعين » .

وفي قوله تعالى «على ما تصفون» مضاف محذوف هو مجرور (على) ، أي على إبطال ما تصفون بإظهار بطلانكم للناس حتى يؤمنوا ولا يتبعوكم ، أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب العرب عليه .

ومعنى «ما تصفون » ما تصدر به أقوالكم من الأذى لنا . فالوصف هنا هـ و الأقوال الدالـة عن الأوصاف ، وقد تقدم في سورة يوسف . وهم وصفوا النبيء – صلى الله عليه وسلم – بصفات ذم كقولهم : مجنون وساحر ، ووصفوا القرآن بأنه شعـر وأساطير الأوليـن، وشهروا ذلك في دهمائهم لتأليب الناس عليه .

## بسنسام المرازحم

# سرة الحتج

سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبىء – صلّى الله عليه وسلّم – . أخرج أبو داود ، والترمذي عن عُقبة بن عامر قال : «قلت : يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ قال : نعم » . وأخرج أبو داود ، وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان . وليس لهذه السورة اسم غير هذا .

ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم الله السلام – بالدعوة إلى حج البيت الحرام ، وذكر ما شرع للناس يومشذ من النسك تنويسها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعا الذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق ، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران .

واختلف في هذه السورة هـل هـي مكيّة أو مدنيّة ، أو كثيـر منهـا مكـي وكثير منها مـدنـي .

فعن ابن عبّاس ومجاهد وعطاء : هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله « هـذان خصمان » إلى « وذوقُوا عـذاب الحريـق » . قال ابن عطيّة : وعـد النقاش مـًا نـزل منها بـالمـديـنـة عشر آيات .

وعن ابن عبّاس أيضا والضحاك وتتادة والحسن : هي مدنيّة إلا آيات «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيء» إلى قوله تعالى «أو يأتيهم عنداب يـوم عقيم » فهـن مكيات .

وعن مجاهد ، عن ابن الزّبير : أنها مدنية . ورواه العوفي عن ابن عبّاس .

وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكتيّ وبعضها مدنيّ وهي مختلطة ، أي لا يعرف المكتيّ بعينه ، والمدنيّ بعينه . قال ابن عطيّة : وهو الأصح .

وأقول: ليس هذا القول مشل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستثنى منها ، بل أرادوا أن كثيرا منها مكي وأن مثله أو يقاربه مدني ، وأنه لا يتعين ما هو مكي منها وما هو مدني ولذلك عبروا بقولهم : هي مختلطة . قال ابن عطية : روي عن أنس ابن مالك أنه قال : " نزل أول السورة في السفر فنادى رسول الله بها فاجتمع إليه الناس وساق الحديث الذي سيأتي . يريد ابن عطية أن نزولها في السفر يقتضي أنها نزلت بعد الهمجرة .

ويشبه أن يكون أولها نـزل بمكة فـإن افتتاحهـا بـ «يـا أيهـا النّاس» جـار على سنـن فـواتـح السور المكيّة . وفي أساليب نظم كثير

من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة . ومع هذا فليس الافتتاح به «يا أيها الناس» بمعين أن تكون مكية ، وإنما قال ابن عباس «يا أيها الناس» يراد به المشركون . ولذا في جوز أن يوجه الخطاب به إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبيء - صلى الله عليه وساتم - بها ، فإن قوله «إن الذيب كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» يناسب أنه نزل بالمدينة حيث صد المشركون النبيء والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة . وكذلك قوله «أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فانه مريح في أنه نزل في شأن الهجرة .

روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال : لما أخرج النبيء من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيئهم ليهلكن فأنرل الله «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربننا الله » ، وكذلك قوله «واللذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا » ففيه ذكر الهجرة وذكر من يقتل من المهاجرين وذلك مؤذن بجهاد متوقع كما سيجيء هنالك .

وأحسب أنه لم تتعين طائفة منها متوالية نزلت بمكة ونزل ما بعدها بالمدينة بل نزلت آياتها متفرقة. ولعل ترتيبها كان بتوقيف من النبيء صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك كثير.

وقد قيل في قوله تعالى «هذان خصمان اختصموا في ربتهم » إنه نيزل في وقعة بدر ، لما في الصحيح عن عليّ وأبي ذرّ : أنها نزلت في مبارزة حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر وكان أبو ذرّ يُقسم على ذلك .

ولذلك فأنا أحسب هذه السورة نازلا بعضها آخر مدة مُقام النبىء – صلى الله عليه وسلم – بمكة كما يقتضيه افتتاحها به «يا أينها الناس» فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي ، وأن بقيتها نزلت في مدة مُقام النبىء – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة .

وروى الترمذي وحسنه وصححه عن ابن أبي عُمر ، عن سفيان عن ابن جُدعان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أنه لما نزلت على النبيء – صلى الله عليه وسلم – «يا أيتها الناس اتقوا ربتكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » إلى قوله «ولكن عذاب الله شديد» ، قال : أنزلت عليه هذه وهو في سفر ؟ فقال : «أتدرون» وساق حديثا طويلا . فاقتضى قوله : أزلت عليه وهو في سفر ؟ أن هذه السورة أنزلت على النبيء – صلى الله عليه وسلم – بعد الهجرة فإن أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الهجرة .

وفي رواية عنه أن ذلك السفر في غروة بني المصطلق من خزاعة وتلك الغزوة في سنة أربع أو خمس، فالظاهر من قوله «أنزلت وهو في سفر » أن عمران بن حصين لم يسمع الآية إلا يومئذ فظنها أنزلت يومئذ فإن عمران بن حصين ما أسلم إلا عام خيبر وهو عام سبعة ، أو أن أحد رواة الحديث أدرج كلمة «أنزلت عليه وهو في سفر » في كلام عمران بن حصين ولم يقله عمران . ولذلك لا يوجد هذا اللفظ فيما ما روى الترمذي وحسنه وصححه أيضا عن محمد ابن بشار ، عن يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : كنا مع النبيء في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين «يا أينها الناس اتقدوا رَبكم أن زلزلة الساعة شيء عظيم » إلى قوله «ولكن عذاب الله شديد»

إلى آخره . فرواية قتادة عن الحسن أثبت من رواية ابن جُدعان عن الحسن ، لأن ابن جُدُعان واسمه عليّ بن زيسد قال فيه أحمد وأبو زُرعة : ليس بالقوي . وقال فيه ابن خُزيمة : سيّء الحفظ ، وقد كان اختلط فينبغي عدم اعتماد ما انفرد به من الزيادة . وروى ابن عطية عن أنس بن مالك أنه قال : أنزل أول هذه السورة على رسول الله في سفر . ولم يُسنده ابن عطية .

وذكر القرطبي عن الغنزنوي أنه قال: سورة الحتج من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارا، سَفَرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سَلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها.

وقد عدت السورة الخامسة والمائمة في عداد ننزول سور القرآن في رواية جابر بن زيد ، عن ابن عبّاس قال : نزلت بعد سورة النّور وقبل سورة المنافقين . وهذا يقتضي أنّها عنده مدنية كلها لأنّ سورة النّور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في اعتماد هذا فيها .

وعُدّت آياتها عند أهمل المدينة ومكة : سبعا وسبعين. وعدها أهمل الشّام : أربعا وسبعين . وعدها أهمل البصرة : خمسا وسبعين : وعدها أهمل الكوفة : ثـمانـا وسبعيـن .

#### ومن أغراض هـذه السورة :

- \_ خطابُ النَّاس بـأمرهم أن يتَّقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله .
- والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله نعالى بالإلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين ، وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا ولا ينصرونهم في الدنيا في والآخرة .

وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم
 وأنتهم يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس .

- وأنهم يسرتابون في البعث وهو ثنابت لا ريبة فيه وكيف يرتنابون فيه بعلّة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تسراب ثم من فطفة ثم طوره أطوارا .

- وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات، فالله هو القادر على كلّ ذلك. فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير .

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبّر عن
 الامتشال لقول الرسول – علينه الصلاة السلام – .

– ووصف المشركين بـأنهم في تردد من أمرهم في اتبـاع دين الإسلام .

- والتعريضُ بالمشركين بتكبُّرهم عن سنّة إبراهيـم - عليه السّلام - الذي ينتمـون إليـه ويحسبـون أنّهم حمـاة ديـنـه وأمنـاء بيتـه وهـم يخـالفـونـه في أصل الـدّيـن .

- وتذكيرُ لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته .

وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا
 دعوة الرسل بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب .

- وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم . وفي ذلك تأنيس للرسول - عليه الصلاة والسلام - والذين آمنوا، وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق .

وأن اختلاف الأمم بين أهل هُدى وأهل ضلال أمر بــه افترق النّـاس إلى ملــل كثيــرة .

- وأن يوم القيامة هو يـوم الفصل بينهـم لمشاهـدة جـزاء أهـل الهـدى وجـزاء أهـل الضلال .

وأن المهتديين والضاليين خصمان اختصموا في أمر الله فكان
 لكل فريق جزاؤه .

- وسلى الله رسوله - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يُحكم دينه ويبطل ما يُلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن.

- وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر . ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسل به ، والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم التباع الحنيفية وسماهم المسلمين .

والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النتصر والتمكين في الأرض لهم.
 وختمت السورة بتـذكير النّاس بنعم الله عليهـم وأنّ الله اصطفى

خلقا من الملائكة ومن النّاس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأنّ الله هو مولاهم ونـاصرهم .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلَزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ [1] ﴾

نداء للنّاس كلّهم من المؤمنين وأهل الكتباب والمشركين الذين يسمعون هذه الآية من الموجودين يوم نزولها ومن يأتون بعدهم إلى يـوم القيـامـة، ليتلقـوا الأمر بتقـوى الله وخشيته ، أي خشيـة مخـالفة ما يـأمرهـم به على لسان رسولـه ، فتقـوى كلّ فريـق بحسب حـالهـم من التلبس بـمـا نهـى الله عنـه والتفريـط فيمـا أمـر بـه ، ليستبدلـوا ذلك بضده .

وأول فريق من النّاس دخولا في خطاب «يا أيها النّاس» هم المشركون من أهل مكة حتى قيل إنّ الخطاب بـذلك خاص بهم . وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم .

وفي التعبير عن الذات العلية بصفة الربّ مضافا إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية ، وإلى جدارة النّاس بأن يتقوه لأنّه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعي مصالح النّاس ودرء المفاسد عنهم .

وكلا الأمريـن لا يفينـده غير وصف الرب دون نحو الخـالق والسيّـد.

وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنى اتقاء مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل بشأن لها مناسب للمقام. وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائص، وفي مقدمة ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الالهية.

وجملة «إن زَلزلة السّاعة شيء عظيم » في موضع العلّة لـالأمر بـالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطابٍ لا تردد للسامع فيه .

والتعليل يقتضي أن لزلزلة السّاعة أثرا في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده في قوله «ولكن عذاب الله شديد».

والزلزلة ، حقيقتها : تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من أثر ضغط مجاري الهواء الكائن في طبقات الأرض القريبة من ظاهر الأرض. وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ينشأ عنها تساقط البناء وقد ينشأ عنها خسف الأشياء في باطن الأرض.

والساعة: علَم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي، قال تعالى «إذا زلزلت الأرض زلزالها» إلى قوله «يومئذ يَصْدُر النّاس أشتاتا ليُروا أعسالهم».

وإضافة « زلزلمة » إلى « الساعة » على معنى (في) ، أي الزلزلة التي تحدث وقت حلول الساعة .

فيجوز أن تكون الزلزلة في الدنيا أو في وقت الحشر. والظاهر حمل الزلزلة على الحقيقة، وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي على الفناء وفساد نظامه فإضافتها إلى السّاعة إضافة حقيقيّة فيكون في معنى قوله تعالى «إذا زُلزلت الأرض زِلزالها» الآية.

ويجوز أن تكون الزلزلة مجازا عن الأهوال والمفزعات التي تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة ، قال تعالى «وزُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله «مَسَّتهم البَّاساء والضراء» . وفي دعاء النبيء – صلى الله عليه وسلم – على الأحزاب : «اللهم اهزمهم وزلزلهم » .

والإتيان بلفظ «شيء» للتهويسل بتوغله في التنكير ، أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنها شيء عظيم ، وهذا من المواقع التي يحسن فيها موقع كلمة (شيء) وهي التي نبه عليها الشيخ عبد القاهر

في دلائل الإعجاز في فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة وقد ذكرناه عنىد قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » في سورة البقرة .

والعظيم : الضخم ، وهو هنا استعارة للقوي الشديد . والمقام يفيد أنه شديد في الشر .

﴿ يَوْمَ تَرَوَّدْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَرَى النَّاسَ سُكَـٰرَى وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَـٰرَى وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَـٰرَى وَتَضَعُ كُلُّ وَالَّاسِ سُكَـٰرَى وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ [2] ﴾ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَى وَلـٰكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ [2] ﴾

جملة «يوم ترونها تذهل » الخ بيان لجملة «إن زلزلة الساعة شيء عظيم » لأن ما ذكر في هذه الجملة يبيّن معنى كونها شيئا عظيما وهو أنه عظيم في الشرّ والرّعب .

ويتعلق «يوم ترونها» بفعل «تذهل». وتقديمُه على عامله للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته لكل مخاطب من النّاس. وأصل نظم الجملة: تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت يوم ترون زكرلة السّاعة. فالخطاب لكلّ من تتأتّى منه رُؤية تلك الزّلزلة بالإمكان.

وضمير النصب في «ترونها» يجوز أن يعود على «زلزلة» وأطلقت الرّؤية على إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيات لأن الزلزلة تُسمع ولا ترى. ويجوز أن يعود إلى الساعة.

ورؤيتُها:رؤيةُ ما يحدث فيها من المرئيات من حضور الناس للحشر وما يتبعه ومشاهدة أهوال العذاب . وقرينة ذلك قوله «تذهل كل مرضعة » الخ .

والذهول: نسيان ما من شأنه أن لا ينسى لوجود مقتضي تمذكره ؟ إما لأنه حاضر أو لأن علمه جمديد وإنتما ينسى لشاغل عظيم عنه . فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدل على شدة التشاغل . قالمه شيخنا الجد الوزير قال : وشفقة الأم على الابن أشد من شفقة الأب فشفقتها على الرضيع أشد من شفقتها على غيره . وكل ذلك يمدل بمدلالة الأولى على ذهول غيرها من النساء والرجال . وقد حصل من هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول وليس يلزم في الكناية أن يصرح بجميع اللوازم لأن دلالة الكناية عقلية وليست لفظية .

والتحقت هاء التأنيث بوصف «مرضعة» للدلالة على تقريب الوصف من معنى الفعل ، فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه غير المرأة تلحقه علامة التأنيث ليفاد بهذا التقريب أنها في حالة التلبس بالإرضاع ، كما يقال : هي ترضع . ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يقال : كل مرضع ، لأن هذا الوصف من خصائص الأنثى فلا يحتاج معه إلى الهاء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس . وهذا من دقائق مسائل نحاة الكوفة وقد تلقاها الجميع بالقبول ونظمها ابن مالك في أرجوزته الكافية بقوله :

وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص وحيث معنى الفعل تنوي التاءزد كذي غدت مرضعة طفلا وليد

والمراد: أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آخر أيام الدنيا. فالمعنى الحقيقي مراد، فلم يقتض أن يكون الإرضاع واقعا. فأطلق ذهول المرضع وذات الحمل وأريد ذهول كل ذي علق نفيس عن علقه على طريقة الكناية.

وزيادة كلمة (كلّ) للدّلالة على أن هذا الذهول يعتري كلّ مرضع وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها . ثمّ

تقتضي هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل الناس لأن خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التيقظ لوفرة دواعي اليقظة . وذلك أن المرأة لشدة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه ، وأن المرضع أشد النساء شفقة على رضيعها ، وأنها في حال ملابسة الإرضاع أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل ذلك على أن الهول العارض لها هول خارق للعادة . وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الهول لأن استلزام ذهول المرضع عن رضيعها اشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى، فهو لزوم بدرجة ثانية . وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء .

و (ماً) في «عما أرضعت » موصولة ماصدقُها الطفل الرضيع . والعائد محذوف لأنّه ضمير متصل منصوب بفعل ، وحذفُ مثله كثير .

والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول عنه دون أن يقول عن الله الله الله على أنها تذهل عن شيء هو نصب عينها وهي في عمل متعلق به وهو الإرضاع زيادة في التكني عن شدة الهول .

وقوله «وتضع كل ذات حمل حملها» هو كناية أيضا كقوله «تذهك كل مرضعة عما أرضعت ». ووضع الحمل لا يكون إلا لمشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف لأن الحمل في قرار مكين.

والحمل : مصدر بمعنى المفعول، بقرينة تعلقه بفعل « تضعُ » أي تضع جنينها .

والتعبير بـ « ذات حمـل » دون التعبير : بحـامـل ، لأنه الجـاري في الاستعمـال في الأكثر . فلا يقـال : امرأة حـامـل ، بـل يقـال : ذات

حمال قبال تعالى « وألاوت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ، مع ما في هذه الإضافة من التنبيه على شدّة اتتصال الحمل بـالحامل فيدل على أن وضعهـا إيـاه لسبب مفظع .

والقول في حمله على الحقيقة أو على معنى الكناية كالقول في «تذهل كل مرضعة عما أرضعت».

والخطاب في «ترى النّاس» لغير معيّن ، وهو كل من تتأتى منه الرؤية من النّاس ، فهو مساو في المعنى للخطاب الذي في قوله «يوم ترونها» . وإنّما أوثر الإفراد هنا للتفنن كراهية إعادة الجمع. وعدل عن فعل المضي إلى المضارع في قوله «وترى» لاستحضار الحالة والتعجيب منها كقوله «فتئير سحابا» وقوله «ويصنع الفلك».

وقرأ الجمهور «سُكارى» – بضم السين المهملة وبألف بعد الكاف –. ووصف النّاس بذلك على طريقة التشبيه البليغ . وقوله بعده «وما هم بسكارى» قرينة على قصد التشبيه وليبنى عليه قوله بعده «ولكن عذاب الله شديد».

وقرأه حمزة والكسائي «سكرى» بوزن عطشى في الموضعين. وسكارى وسكرى جمع سكران. وهو الذي اختل شعور عقله من أثر شرب الخمر، وقياس جمعه سكارى. وأما سكرتى فهو محمول على ندوكى لما في السكر من اضطراب العقل. وله نظير وهو جمع كسلان على كُسالى وكسلى.

وجملة «وما هم بسُكارى» في موضع الحال من النّاس.

و «عذاب الله» صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع والوجمة ، وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بلفح النّار وزبّن ملائكة العذاب .

وجملة « وما هم بسكارى » في موضع الحال من «النّاس ».

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُّجَلِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيُتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَلْنٍ مَّرِيدِ [3] ﴾

عطف على جملة «يا أينها النّاس اتقنُوا ربّكم»، أي النّاس فريقان: فريق يمتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عنذابه، وفريق يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدل الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته وصفاته ورسالته. وهذا الفريق هم أيمة الشرك وزعماء الكفر لأنتهم النين يتصدّون للمجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من فصاحة وتمويه.

والاقتصار على ذكرهم إيماء إلى أنتهم لولا تضليلهم قومهم وصدهم إياهم عن متابعة الدين لاتبع عامة المشركين الإسلام لظهور حجته وقبولها في الفطرة .

وقيل: أريد بـ «من يجادل في الله»النضر بن الحارث أو غيره كما سيأتـي ، فتكون (مـَن) الموصولة صادقة على متعدد عامة لـكل مـَن تصدق عليْـه الصلة .

والمجادلة: المخاصمة والمحاجة. والظرفية مجازية، أي يجدلا يجادل جدلا واقعا في شأن الله. ووصف الجدل بأنه بغير علم، أي جدلا ملتبسا بمغايرة العلم، وغير العلم هو الجهل ، أي جدلا ناشئا عن سوء نظر وسوء تفكير فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من الصفات كالوحدانية والعلم وفعل ما يشاء.

واتباع الشيطان : الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه والتي تلقاها بمعتاده والعمل بذلك دون تردد ولا عرض على نظر واستدلال .

وكلمة (كل) في قوله «كل شيطان» مستعملة في معنى الكثرة . كما سيأتي قريبها عند قوله تعالى « وعلى ݣْلْلْ يْضامر » في هذه السورة . وتقدم في تفسير قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» في سورة البقرة .

والمَرِيد : صفة مُشبهة مِن مَرُد – بضم الراء – على عمل . إذا عتا فيه وبلغ الغاية التي تتجاوز ما يكون عليه أصحاب ذلك العمل . وكأنه مُحول مِن مَرَد بفتح الراء – بمعنى مَرَن – إلى ضه الراء لالالة على أن الوصف صار له سجية ، فالمريد صفة مشبهة . أي العاتي في الشيطنة .

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ. يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ [4]﴾

جملة «كتب عليه أنه من تولاه» إلى آخرها صفة ثانية لـ «شيطان مريد»، فالضمير المجرور عائد إلى «شيطان». وكذلك الضماثر في «أنه من تولاه فأنه».

وأمّا الضميران البارزان في قوله «يضله ويهديه إلى عـذاب السعير» فعـائـدان إلى (مـن) الموصولة، أي يضل الشيطان مُتَوَلّيه عن الحق ويهدي متوليه إلى عـذاب السعيـر.

واتفقت القراءات العشر على قسراءة «كُتب» – بضم الكاف – على أنه مبنى للنائب. واتفقت أيضا على – فتح الهمزتين – من قولـه تعـالى «أنـه من تـولإً ه فـأنـه يضلـه ».

والكتابة مستعارة للثبوت واللزوم ، أي لزمه إضلال متوليه ودلالته على عـذاب السعير ، فأطلق على لزوم ذلك فعل «كتب عليه» أي وجب عليه ، فقد شاع أن العقد إذا أريد تحقيق العمل به وعدم الإخلال به كتب في صحيفة . قـال الحارث بن حيلة :

وهل يَنْقُضُ ما في المهارق الأهـــوَاءُ

والضيمر في «أنه» عائد إلى «شيطان» وليس ضمير شأن لأن جعله ضمير شأن لا يناسب كون الجملة في موقع نائب فاعل «كُتب»، إذ هي حينئذ في تأويل مصدر وضمير الشأن يتطلب بعده جملة، والمصدران المنسبكان من قوله «أنه من تولاه» وقوله «فأنة يضله» نائب فعل «كتب» ومفرع عليه بفاء الجرزاء، أي كتب عليه إضلال من تولاه. والتولي: اتخاذ ولي، أي نصير، أي من استنصر به.

و (مَن) موصولة وليست شرطية لأن المعنى على الإخبار الثابث لا على التعليق بالشرط. وهي مبتدأ ثان . والضمير المستتر في قوله «تولاه» عائد إلى (مَن) الموصولة . والضمير المنصوب البارز عائد إلى «شيطان» . أي أن الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضله .

والفاء في قوله «فأنه يضله» داخلة على الجملة الواقعة خبرا عن (من) الموصولة تشبيها لجملة الخبر عن الموصول بجملة الجزاء لشبّه الموصول بالشرط قصدا لتقوية الإخبار. والمصدر المنسبك من قوله «فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» في تقدير مبتدأ هو صدر للجملة الواقعة خبرا عن (من) الموصولة. والتقدير: فإضلاله إباه ودلالته إياه إلى عذاب السعير. وخبر هذا المبتدأ مقدر لأنه حاصل من معنى إسناد فعلى الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ. والتقدير: ثابتان.

ويجوز أن تجعل الفاء في قوله «فأنه يضله» فاء تفريع ويجعل ما بعدها معطوفا على «من تولاه» ويكون المعطوف هو المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريع . والتقدير : كتب عليه ترتب الإضلال منه لمتوليه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب السعير .

هذان هما الوجهان في نظم الآية وما عداهما تكلفات.

واعلم أن ما نظمت به الآية هنا لا يجري على نظم قوله تعالى في سورة براءة « ألم يعلموا أنه من يحادد و الله ورسوله فأن لـه

نَارَ جهنّم خالدا فيها » لأن مقتضى فعل العلم غيرُ مَقتضى فعل (كُتُب) . فلذلك كانت (مَن) في قوله « من يحادد » شرطية لا محالة وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية وكان الضمير هنالك في قوله « أنه » ضمير شأن .

ولما كان الضلال مشتهرا في معنى البعـد عن الخير والصلاح لم يحتج في هذه الآيـة إلى ذكر متعلّق فعـل «يضاـه» لظهـور المعني.

وذُكِر متعلّق فعل «يهديه» وهـو «إلى عذاب السعير» لأن تعلّقه به غـريب إذ الشأن أن يـكون الهـَدْي إلى مـا ينفع لا إلى مـا يضر ويعذب.

وفي الجمع بين «يضله ويهديه» محسن الطباق بالمضادة . وقد عد من هذا الفريق الشامل له قبوله تعالى «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » النضر بن الحارث. وقيل نزلت فيه . كان كثير الجدل يقبول : الملائكة بنات الله ، والقرآن أساطير الأولين ، والله غير قادر على إحياء أجساد بليت وصارت ترابا . وعد منهم أيضا أبو جهل ، وأبي بن خلف . ومن قال : إن المقصود بقوله «من يجادل » معينا خص الآية به . ولا وجه للتخصيص وما هو إلا تخصيص بالسبب .

﴿ يَابُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَا خَلَقْنَا خَلَقْنَا كُمْ مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نَطْفَة ثُمَّ مِن عَلَقَةً ثُمَّ مِن مُضْغَةً مُّخَلَقة وَغَيْرِ مُخَلَقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ ثُمَّ مَن مُضْغَةٍ مُّخَلَقة وَغَيْرِ مُخَلَقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ

أعاد خطاب الناس بعد أن أنفرهم بزلزلة الساعة ، وذكر أن منهم من يجادل في الله بغير علم ، فأعاد خطابهم بالاستدلال على إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه ، وهو الخلق الأول . قال تعالى «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد». فالذي خلق الإنسان من عدم وأخرجه من تراب ، ثم كونه من ماء . ثم خلقه أطوارا عجيبة ، إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي أحوال عقله وإدراكه ، قادر على إعادة خلقه بعد فنائه .

ودخول المشركين بادىء ذي بدء في هذا الخطاب أظهر من دخولهم في الخطاب السابق لأنتهم الذين أنكروا البعث، فالمقصود الاستدلال عليهم ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بهم .

وجُعل ريْبهم في البعث مفروضا بـ (إن) الشرطية مع أن ريبهمم محقق للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة لريبهم ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه كما في قوله تعالى «أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين ».

والظرفيّة المفادة بـ (في) مجازية . شبهت ملابسة الريب إياهم بإحاطة الظرف بالمظروف .

وجملة «فإنا خلقناكم من تراب» واقعة موقع جواب الشرط ولكنتها لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط بل هي دليل الجواب. والتقدير: فاعلموا أو فنعلمكم بأنه ممكن كما خلقناكم من تراب مثل الرَّفات الذي تصير إليه الأجساد بعد الموت، أو التقدير: فانظروا في بدء خلقكم فإنا خلقناكم من تراب.

والذي خُلق من تـراب هو أصل النّوع ، وهو آدم – عليه السّلام – وحواء ، ثم كُونت في آدم وزوجـه قـوة التّنـاسل ، فصار الخلـق من النطفـة فلـذلك عطفت بـ (ثـم) .

والنطفة : اسم لمنتي الرجل ، وهو بوزن فُعلة بمعنى مفعول . أي منطوف . والنَطَف : القطر والصب . والعلقة : القطعة من الدم الجامله الليّن .

والمضغة : القطعة من اللّحم بقدر ما يُمضغ منله . وهي فعلة بمعنى مَفعولة بتأويل : مقدار ممضوغة . و (ثم) التي عطف بها «ثم من علقة ثم من مضغة » عاطفة مفردات فهي للتراخي الحقيقي .

## و (مين) المكررة أربع مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد .

وكون الإنسان مخلوقا من النطفة لأنّه قد تقرر في علم الطب أن في رحم المرأة مُدة الحيض جزءا هو مقر الأجرام التي أعدت لأن يتكون منها الجنين ، وهذا الجنزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطبي (المبيض) بفتح الميسم وكسر الموحدة على وزن اسم المكان - لأنه مقر بيضات دقيقة هي حُبيبات دقيقة جدا وهي من المسرأة بمنزلة البيضة من اللجاجة أو بمنزلة حبوب بيض الحوت ، مودعة في كرة دقيقة كالمغلاف لها يقال لها (الخُويصلة) - بضم الحاء بصيغة تصغير حوصلة - يقال لها (الخُويصلة) - بضم الحاء بصيغة تصغير حوصلة كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف الحويصلة ، فيأخذ ذلك السائل الذي السويوس) لشبهه بالبوق ، وأضيف فيه إلى قناة دقيقة تسمى (بوق فلوبيوس) لشبهه بالبوق ، وأضيف إلى (فلوبيوس) اسم مكتشفه ، وهو البرزخ بين المبيض والرحم ،

فإذا نزل فيه ماء الرجل وهو النطفة بعد انتهاء سيلان دم الحيض لقحت فيه البيضة واختلطت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة على جرثومات ذات حياة وتمكث مع البيضة متحركة مقدار سبعة أيام تكون البيضة في أثنائها تتطور بالتشكل بشبه تقسيم من أشر ضغط طبيعي ، وفي نهاية تلك الماءة تصل البيضة إلى الرحم وهنالك تأخذ في التشكل ، وبعد أربعين يوما تصير البيضة علكقة في حجم نملة كبيرة طولها من 12 إلى 14 ميليمتر . ثم يزداد تشكلها فتصير قطعة صغيرة من لكحم هي المسماة (مضغة) طولها ثلاثة سنتيمتر تلوح فيها تشكلات الوجه والأنف خفية جدا كالخطوط ، ثم يزداد التشكل يوما فيوما إلى أن يستكمل الجنين مدته فينادفع للخروج وهو الولادة .

فقوله تعالى « مُخلقة وغير مخلقة » صفة « مضغة » . وذلك تطور من تطورات المضغة . أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإنها في أول أمرها تكون غير مخلقة ، أي غير ظاهر فيها شكل الخلقة ، ثم تكون مخلقة ، والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف ، ولذلك لم يُذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة والعلقة ، إذ ليس لهما مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة ، وإذ قد جعلت المضغة من مبادى الخلق تعين أن كلا الوصفين لازمان للمضغة ، فلا يستقيم تفسير من فسر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت .

والتخليق : صيغة تدل على تكريـر الفعل. أي خـلقـا بعد خلق، أي شكلا بعـد شكـل .

وقُدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في الوجود لأن المخلقة أدخل في الاستدلال ، وذُكر بعده غير المخلقة

لأنه إكسال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم. فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من الكلام.

ولذلك عقب بقوله تعالى «لينبين لكم»، أي لنظهر لكم إذا تأملتم دليلا واضحا على إمكان الإحياء بعد الموت.

واللام للتعليل متعلقة بما في تضمينه جواب الشرط المقدر من فعل ونحوه تبدل عليه جملة «فإنا خلقناكم من تراب» النخ، وهو فعل: فاعلموا، أو فنعلمكم ، أو فانظروا.

وحذف مفعول «لينبيتن» لتذهب النفس في تقديره كل مذهب مما يسرجع إلى بسيان ما في هذه التصرفات من القدرة والحكمة ، أي لنبيتن لكم قسدتنا وحكمتنا .

وجملة «ونقر» عطف على جملة «فإنا خلقناكم من تراب». وعدل عن فعل المضي إلى الفعل المضارع للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث ثم إخراجها منها بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم ، مع تفاوت القرار . فمن الأجنة ما يبقى ستة أشهر ، ومنها ما يزيد على ذلك ، وهو الذي أفاده إجمال قوله تعالى «إل أجل مسمتى» . والاستدلال في هذا كله بأنه إيجاد بعد العدم وإعدام بعد الوجود لتبيين إمكان البعث بالنظير وبالضد .

والأجل : الأمد المجعول لإتمام عمل ما ، والمراد هنا مدة الحمل .

والمسمى : اسم مفعول من سماه ، إذا جعل له اسما ، ويستعار المسمى للمعين المضبوط تشبيها لضبط الأمور غير المشخصة بعدد معين أو وقت محسوب ، بتسمية الشخص بوجه شبه يُميزه عما شابهه .

ومنه قول الفقهاء: المهر المسمى، أي المعين من نقد معدود أو عرض موصوف، وقول الموثقين: وسمى لها من الصداق كذا وكذا.

ولكل مولود مدة معينة عند الله لبقائه في رحم أمّه قبل وضعه . والأكثر استكمال تسعة أشهر وتسعة أيام ، وقد يكون الوضع أسرع من تلك المدة لعارض . وكل معين في علم الله تعالى . وتقدم في قوله تعالى « إلى أجل مسمى فاكتبوه » في سورة البقرة .

وعطف جملة «ثم نخرجكم طفلا» بحرف (ثم) للدلالة على التراخي الرتبي فإن إخراج الجنين هو المقصود ، وقوله «طفلا» حال من ضمير «نخرجكم» ، أي حال كونكم أطفالا. وإنما أفرد «طفلا» لأن المقصود به الجنس فهو بمنزلة الجمع .

وجملة «ثم لتبلغوا أشدكم» مرتبطة بجملة «ثم نخرجكم طفلا» ارتباط العلّة بالمعلول ، واللاّم للتعليل ، والمعلّل فعل «نخرجكم طفلا».

وإذ قد كانت بين حال الطفل وحال بلوغ الأشد أطوار كثيرة عُملم أن بلوغ الأشد هو العلّة الكاملة لحكمة إخراَج الطفل. وقد أشير إلى ما قبل بلوغ الأشد وما بعده بقوله « ومنكم من يتوفّى من قبل ومنكم من يبوقى أرذل العمر ».

وحرف (ثم) في قوله «ثم لتبلغوا أشدكم» تأكيد لمثله في قوله «ثم نخرجكم طفلا». هذا ما ظهر ليي في اتصال هذه الجملة بما قبلها وللمفسرين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي.

وإنّما جُعل بلوغ الأشد علّة لأنّه أقوى أطوار الإنسان وأجلى مظاهر مواهبه في الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أومأ إلى ذلك قوله بعد هذا « لكيُّلا يعلُّم من بعد علم شيئًا » فجعل « الأشد » كأنه الغايبة المقصودة من تطويره .

والأَشُدُ : سن الفتوة واستجماع القوى . وقد تقدم في سورة يوسف « ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما » .

ووقع في سورة المُوْمن «تم لتبلغوا أشد كم ثم لتكونوا شيوخا». فعطف طور الشيخوخة على طور الأشد باعتبار أن الشيخوخة مقصد الأحياء لحبهم التعمير . وتلك الآية وردت مورد الامتنان فذكر فيها الطور الذي يتملى المرء فيه بالحياة . ولم يذكر في آية سورة الحج لأتها وردت مورد الاستدلال على الإحياء بعد العدم فلم يذكر فيها من الأطوار إلا ما فيه ازدياد القوة ونماء الحياة دون الشيخوخة القريبة من الاضمحلال ، ولأن المخاطبين بها فريق معين من المشركين كانوا في طور الأشد . وقد نبهوا عقب ذلك إلى أن منهم نفرا يردون إلى أرذل العمر ، وهو طور الشيخوخة بقوله « ومنكم من يرد الم أرذل العمر »

وجيء بقوله «ومنكم من يتوفى» على وجه الاعتراض استقراء لأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة والحكمة الإلهية مع التنبيه على تخلل الوجود والعدم أطوار الإنسان بدءا و نهاية كما يقتضيه مقام الاستدلال على البعث. والمعنى : ومنكم من يتوفى قبل بلوغ بعض الأطوار. وأما أصل الوفاة فهي لاحقة لكل إنسان لا لبعضهم ، وقد صرح بهذا في سورة المؤمن «ومنكم من يتوفى من قبل ».

وقوله « ومنكم من يسرد إلى أرذل العمس » هو عديسل قولـه تعالى « ومنكم من يتوفى » . وسكت عن ذكر الموت بعد أرذل العمس لأنه معلـوم بطريقـة لحـن الخطـاب .

وجُعل انتفاء علم الإنسان عند أرذل العمر علّة لـردّه إلى أرذل العمر بـاعتبـار أنه علّه غائية لـذلك لأنه مما اقتضته حكمة الله في نظام الخلق فكان حصوله مقصودا عند ردّ الإنسان إلى أرذل العمر، فإن ضعف القوى الجسمية يستتبع ضعف القوى العقلية قال تعالى « ومن نعمر من في الخلق » فالخلق يشمل كلّ ما هو من الخلقة ولا يختص بالجسم.

وقوله « من بعد علم » أي بعد ما كان علمه فيما قبل أرذل العمر .

و (من) الداخلة على (بعد) هنا مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش وابن مالك من عدم الحصار زيادة (من) في خصوص جرّ النكرة بعد نفي وشبهه ، أو هي لـالابتـداء عند الجمهـور وهو ابتـداء صُوري يساوي معنى التأكيد ، ولذلك لم يؤت بـ (من) في قوله تعالى «لكيلا يعلم بعد عدم شيئا » في سورة النحل .

والآيتـان بمعنـي واحـد فذكـر (مـن) هـنـا تفنّن في سيــاق العبرتين .

و «شيئا» واقع في سياق النّفي يعم كلّ معلوم ، أي لا يستفيد معلوما جديدا . ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغله في أرذل العمر تبلغ إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد ، وقبلها مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياء ومرتبة الاختلاط بين المعلومات وغير ذلك .

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [5] ﴾

عطف على جملة « فـإنـا خلقنـاكـم من تـراب » ، والخطـاب لغير معيّن فيعـم كل من يسمع هذا الكلام .

وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيل لأنه استدلال بحالة مشاهكة فلذلك افتتح بفعل الرؤية . بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فإن مبدأه غير مشاهك فقيل في شأنه «فإنسا خلقاكم من تراب» الآية . ومحل الاستدلال من قوله تعالى «فإذ أنزلنا عليها الماء اهتزت» . فهو مناسب قوله في الاستدلال الأول «فإنا خلقناكم من تراب» . فهمو الأرض بمنزلة موت الإنسان واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد الموت .

والهسود: قريب من الخسود . فهمود الأرض جَفَافها وزوال نبهتا . وهسود النّار خسودها .

والاهتزاز: التحرك إلى أعلى . فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابها بالماء وحال ارتفاع وجهها بما عليه من العشب بحال الذي يهتز ويتحرك إلى أعلى .

وربت : حصل لها ربو – بضم الراء وضم الموحدة – وهو ازدياد الشيء يقال : ربَا يربو ربوا . وفسر هنا بانتفاخ الأرض من تفتق النبت والشجر . وقرأ أبو جعفر « وربأت » بهمزة مفتوحة بعد الموحدة . أي ارتفعت . ومنه قولهم : رباً بنفسه عن كذا . أي ارتفع مجازا . وهو فعل مشتق من السم الربيئة وهو الذي يعلو ربوة من الأرض لينظر هل من عدو يسير إليهم .

والزوج: الصنف من الأشياء. أطلق عليه اسم الزوج نشبيها لمه بالنزوج من الحيوان وهو صنف الذكر وصنف الأنثى. لأن كل فرد من أحمد الصنفين يقترن بالفرد من الصنف الآخر فيصير زوجا فيسمى كل واحد منهما زوجا بهذا المعنى، ثم شاع إطلاقه على أحمد الصنفين، ثم أطلق على كل نوع وصنف وإن لم يكن ذكرا ولا أنشى. فأطلق هنا على أنواع النبات.

والبهيسج: الحسن المنظر السار للناظر. وقد سيق هذا الوصف إدماجا للامتنان في أثناء الاستدلال امتنانا بجمال صورة الأرض المنبتة ، لأن كونه بهيجا لا دخل له في الاستدلال ، فهو امتنان محض كقوله تعالى «ولكم فيها جَمال حين تريحون وحين تسرحون » وقوله تعالى «ولقد زَيّنا السماء الدنيا بمصابيح ».

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ, يُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ, عَلَى ٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ [6] وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُـورِ [7] ﴾

فذلكة لما تقدم ، فالجملة تذييل .

والإشارة بـ « دلك » إلى ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وفنائه ، ومن إحياء الأرض بعـد موتـهـا وانبثـاق النبت منهـا .

وإفراد حرف الخطاب المقترن باسم الإشارة لإرادة مخاطب غير معين على نسق قوله «وترى الأرض هامدة» على أن اتصال اسم الإشارة بكاف خطاب الواحد هو الأصل.

والمجرور خبر عن اسم الإشارة ، أي ذلك حصل بسبب أن الله هو الحق الخ . والباء للسببية فالمعنى : تَكوّن ذلك الخلق من تراب وتطور ، وتكوّن إنزال الماء على الأرض الهامدة والنبات البهيج بسبب أن الله هو الإله الحق دون غيره . ويجوز أن تكون الباء للملابسة ، أي كان ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسا لحقية إلهية الله . وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السببية وهو أجمع لوجوه الاستدلال .

والحق: الثابت الذي لا مراء فيه ، أي هو الموجود . والقصر إضافي ، أي دون غيره من معبوداتكم فإنها لا وجود لها قال تعالى «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » . وهذا الاستدلال هو أصل بقية الأدلة لأنه نقض للشرك الذي هو الأصل لجميع ضلالات أهله كما قال تعالى «إنما النسيء ويادة في الكفر » .

وأما بقية الأمور المذكورة بعد قوله «ذلك بـأن الله هو الحق»، فهي لـبـيـان إمكـان البعث.

ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة: إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء ، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ، ومجيء الساعة ، والبعث . وإذا تبين إمكان ذلك حق التصديق بوقوعه لأنهم لم يكن بينهم وبيس التصديق به حائل إلا ظنهم استحالته ، فالذي قدر على خلق الإنسان عن عدم سابق قادر على إعادته بعد اضمحلاله الطارىء على وجوده الأحدرى . بطريقة

والذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فعل الحياة فيها أو في بقية آثارها أو خلق أجسام مماثلة لها وإيداع أرواحها فيها بالأولى . وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا العالم واقعة قياسا على انعدام المخلوقات بعد تكوينها ، وعُلم أن الله يعيدها قياسا على إيجاد النسل وانعدام أصله .

الحاصل للمشركين في وقوع الساعة منزّل منزلة العدم لانتفاء استناده إلى دليــل .

وصيغة نفي الجنس على سبيل الننصيص صيغة تأكيد . لأن (لا) النافية للجنس في مقام النفي بمنزلة (إن) في مقام الإثبات ولذلك حملت عليها في العمل .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَلِدُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ مَدَى وَلاَ كِتَلْبٍ مُّنسِيرٍ [8] ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُ, فِي ٱلدَّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُ, فِي ٱلدَّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ عَذَابَ ٱللهِ لَهُ, فِي ٱلدَّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ عَذَابَ ٱللهِ لَهُ وَيَا اللهَ لَيْسَ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ [9] ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكُ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِطَلَّهُم لِللهَ لَيْسَ بِطَلَّهُم لِلْعَبِيدِ [10] ﴾

عطف على جملة «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث » كما عطفت جملة «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيسر »على جملة «يا أينها الناس اتقوا ربتكم ». والمعنى : إن كنتم في ريب من وقوع البعث فإنا نزيل ريبكم بهذه الأدلة الساطعة ، فالناس بعد ذلك فريقيان : فريق يوقن بهذه الدلالة فلا يبقى في بيب ، وفريق من الناس يجادل في الله بغير علم وهؤلاء هم أيمة الشرك وزعماء الباطيل .

وجملة «لا ريب فيها» معترضة بين المتعاطفات ، أي ليس الشأن أن يُرتباب فيها ، فلذلك نفي جنس الريب فيها ، أي فالريب

والمعني بهذه الآية هو المعني بقوله فيما مضى « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وينبع كل شيطان مريد» . فيكون المراد فسريت المعاندين المكابرين الذين يجادلون في الله بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة . فهم كذلك يجادلون في الله بغير علم بغير علم بعد أن وضحت لهم الأدلة على وقوع البعث .

ودافعُهم إلى الجدال في الله عند سماع الإندار بـالساعـة عـدمُ علمهـم ما يجـادلـون فيـه واتبـاعهـم وسواس الشيّـاطيـن .

ودافعهم إلى الجدال في الله عند وضوح الأدلة على البعث عدم علمهم ما يجادلون فيه ، وانتفاء الهادى ، وانتفاء تلقمي شريعة من قبل ، والتكبر عن الاعتراف بالحجة ، ومحبة وضلال الناس عن سبيل الله . فيؤول إلى معنى أن أحوال هؤلاء مختلفة وأصحابها فريق واحمد هو فريق أهل الشرك والضلالة . ومن أساطين هذا الفريق من عدوا في تفسير الآية الأولى مثل : النضر بن الحارث ، وأبي جهل ، وأبي بن خلف .

وقيسل: المسراد في هذه الآية بمن يحادل في الله: النضر بن الحارث ، كُرر الحديث عنه تبيينًا لحالتي جداله ، وقيل المراد بمن يجادل في هذه الآية أبو جهل ، كما قيل : إن المراد في الآية الماضية النضر بن الحارث ، فجعلت الآية خاصة بسبب نيزولها في نظر هذا القائيل ، وروي ذلك عن ابن عباس، وقيل : هو الأخنس بن شريق ، وتقد م معنى قوله « بغير علم » في نظير هذه الآية ، وقيل المسراد به « من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » المقللون به سادة الكفر ، والمسراد به « من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » المقلدون الكفر ، والمسراد به « من يجادل في الله بغير علم ولا همدى » المقلدون الكفر ، والمسراد به « من يجادل في الله بغير علم ولا همدى » المقلدون الكفر ، والمسراد به « من يجادل في الله بغير علم ولا همدى » المقلدون - بفت ح اللام - أثمة الكفر .

والهدى مصدر في معنى المضاف إلى مفعوله ، أي ولا هدى هو مهدي به. وتلك مجادلة المقلد إذا كان مقلدا هاديا للحق مثل أتباع الرسل، فهذا دون مرتبة من يجادل في الله بعلم . ولذلك لم يستغن بذكر السابق عن ذكر هذا .

والكتاب المُنير: كُتب الشّرائع مثل: التّوراة والإنجيل. وهذا كما يجادل أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام المشركين والدُّهريين فهو جدال بكتاب منيس.

والمنيس : المبين للحق ، شبه بالمصباح المضيء في اللّيل .

ويجيء في وصف «كتاب» بصفة «مُنير» تعريض بالنضر ابن الحارث إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين كتاب الله المنير وبين كتاب أخبار رُستم، وكتاب أخبار أسفنديار المظامة الباطلة.

والثننيُ : لَيُّ الشيء ، يقال : ثنى عنان فرسه ، إذا لواه ليديسر رأس فرسه إلى الجهة التي يريـد أن يوجهه إليها . ويطلق أيضا الثني على الإمـالة .

والعطف : المنكب والجانب . و «ثاني عطفه» تمثيل للتكبر والخيلاء . ويقال : لوى جيده ، إذا أعرض تكبرا . وهذه الصفة تنطبق على حالة أبى جهل فلذلك قيل إنه المراد هنا .

واللام في قوله «ليُضل» لتعليل المجادلة، فهو متعلّق بـ «يجادل»، أي غرضه من المجادلة الإضلال.

وسبيل الله : الدّين الحق .

وقوله «ليُضل» – بضم الياء – أي ليُضلل السَّاسَ بجداله . فهذا المجادل يريد بجدله أن يوهم العامة بطلان الإسلام كيلا يتبعوه .

وإفراد الضمير في قولـه «عطفـه» ومـا ذكـر بعـده مراعـاةً للفظ (مـَن) وإن كـان معنى تلك الضمـائـر الجمـع .

وخزي الدّنيا: الإهانة، وهو ما أصابهم من القتل يوم بكر ومن القتل والأسر بعد ذلك. وهؤلاء هم الذين لم يسلموا بعد . وينطبق الخزي على ما حصل لأبي جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب الأنصار وهما ابنا عفراء ، وباعتلاء عبد الله بن مسعود على صدره وذبحه وكان في عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره .

وينطبق الخزيُ أيضا على ما حلّ بالنضْر بن الحارث من الأسر يـوم بـدر وقتلـه صبرا في موضع يقـال لـه : الأثيّل قـرب المدينـة عقب وقعـة بدر كمـا وصفتـه أختـه قتيلـة في رثـائـه من قصيـدة :

صبرًا يقاد إلى المنية متعبّبا صبر المقيد وهو عبّان مُوثق

وإذ كانت هذه الآية ونظيرتها التي سبقت مما نيزل بمكة لا محالة كان قوله تعالى «له في الدّنيا خرِزْيٌ » من الإخبار بالغيب وهو من معجزات القرآن.

وإذاقة العـذاب تخييل للمكنية .

وجملة « ذلك بما قامت ياداك » مقول قول محذوف تادل عليه صيغة الكلام وهي جملة مستأنفة ، أو في موضع الحال من ضمير النصب في قوله تعالى « وناذيقه » .

و «قدّمتْ» بمعنى : أسلفت . جعل كفره كالشيء الذي بعث به إلى دار الجزاء قبل أن يصل هو إليها فوحده يوم القيامة حاضرا ينتظره قال تعالى «ووجدوا ما عملوا حاضرا» .

والإشارة إلى العذاب. والباء سببية ، و (ما) موصولة. وعطف على (١٠) الموصولة قوله تعالى « وأن الله ليس بظلام للعبيد » لأنه في تأويل مصدر، أي وبانتفاء ظلم الله العبيد ، أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده ولأنه أثر عدل الله تعالى وأنه لم يظلمه فيسما أذاقه .

وصيغة السالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد. والمقصود أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد فصيغت له زنة المبالغة ، وكذلك التزمت في ذكره حيثما وقع في القرآن. وقد اعتاد جمع من المتأخرين أن يجعلوا المبالغة راجعة للنفي لا للمنفي وحمو بعيد.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةً ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَاءَلاْخِرَةَ كَذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ [11] ﴾

هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام ولا المعرض عنها إعراضا تاما ولكنتهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين الإسلام. فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد

متبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام فإن أصابهم الخير على عقب ذلك علموا أن دينهم القديم ليس بحق وأن آلهتهم لا تقدر على شيء لأنها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن الإسلام حق ، وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة المسببة عن أسباب عادية سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه . وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفارقتهم عبادتها كما حكى الله عن عاد إذ قالوا لرسولهم «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » .

فالعبادة في قوله تعالى « من يعبد الله على حرف » مراد بها عبادة الله وحده بدليل قوله تعالى « يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » .

والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله « ومن النّاس من يعبد الله على حرف » قال : كان السرجل يقدم المدينة فإن وكدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح ، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سُوء .

وفي رواية الحسن: أنها نزلت في المنافقيين يعني المنافقيين من الذين كانوا مشركين مثيل: عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا بعيد لأن أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قبوله «فإن أصابه خير اطمأن به». وممن يصلح مثالاً لهذا الفريق العرنيون الذين أسلموا وهاجروا فاجنووا المدينة ، فأمرهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود وفروا ، فألحق بهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – الطاب في أثرهم حتى لحقوا بهم فأمر بهم فقتلوا.

وفي حديث الموطأ: أن أعرابيا أسلم وبايع النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – فأصابه وعك بالمدينة ، فجاء إلى النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – يستقيله بيّعته فأبى أن يقيله ، فخرج من المدينة فقال النبيء – صلّى الله عليه وسلّم –: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصّع طيبها » فجعله خبثا لأنّه لم يكن مؤمنا ثابتا . وذكر الفخر عن مقائل أن نفرا من أسد وغطفان قالوا: نخاف أن لا ينصر الله عمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا فنزل فيهم قوله تعالى «من كان يكن أن لن ينصره الله » الآيات .

وعن الضحاك: أن الآية نزلت في المؤلفة قلوبهم ، منهم: عينة ابن حيصن والأقرع بن حابيس والعباس بن ميرداس قالوا: ندخل في دين محمد فإن أصبنا خيرا عرفنا أنّه حق ، وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل . وهذا كلّه ناشىء عن الجهل وتخليط الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية ، وجعل المقارنات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية . وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور الدنيا . ولنعم المعبر عن ذلك قوله تعالى «خسر الدنيا والآخرة» إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابها .

وحرف الشيء طرفه وجانبه سواء كان مرتفعا كحرف الجبل والوادي أم كان مستويا كحرف الطريق . ويطلق الحرف على طرف الجيش . ويجمع على طرف بوزن عينب قال في القاموس : ولا نظير له سوى طل وطلل .

وقوله تعالى « يعبد الله على حرف » تمثيل لحال المتردد في عمله ، يسريد تجربة عاقبته بحال من يمشي على حرف جَبَل أو حرف وادر فهو متهيىء لأن ينزل عنه إلى أسفله فينقلب ، أي ينكب .

ومعنى اطمأن : استقر وسكن في مكانه . ومصدره الاطمئنان واسم المصدر الطُمُ أنينة . وتقدم في قوله تعالى «ولكن ليطمئن قلبي » في سورة البقرة .

والمعنى : استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه. واستقرار مثل هذا على الإيسمان يصيره مؤمنا إذا زال عنه التردد. وحال هؤلاء قريب من حال المؤلفة قالوبهم .

والانقلاب: مطاوع قلبه إذا كبه ، أي ألقاه على عكس ما كان عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفاله كما يُقلب القالب بفتح اللام . . فالانقلاب مستعمل في حقيقته ، والكلام تمثيل . وتفسيرنا الانقلاب هنا بهذا المعنى هو المناسب لقوله «على وجهه» أي سقط وانكب عليه ، كتول امرىء القيس :

## يكب على الأذقان دوح الكنهبـل

وكقول النبيء \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ « إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحمد إلا كبّه ُ الله على وجهمه » .

وحرف الاستعلاء ظاهر وهو أيضا الملائم لتمثيل أول حاله بحال من هو على حرف.

ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التي أتاها إلى الجهة التي جاء منها ، وهو مجاز شائع وبه فسر المفسرون . ولا يناسب اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه : انقلب على عقبيه لا على وجهه ، كما قال تعالى « إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه » إذ الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوجه .

والفتنة : اضطراب الحال وقلق البال من حدوث شر لا مدفع لـه وهي مقابـل الخير . وجملة « حَــر الانـيـا والآخرة » رــدل اشتمـال من جــاـة « انقلب على وجـهـه » .

وجملة « ذلك هو الخسر ، المبين » معترضة بين جملة « انقلب على وجهه » وجملة « يدعو من دون الله » التي هي في موضع الحال من ضمير « انقلب » أي أسقط في الشرك .

والخسران : تلف جزء من أصل مال التجارة، فشبه نفع الدنيا ونفع الآخرة بسمال التاجر الساعي في توفيره لأن الناس يرغبون تحصيله ، وثني على ذلك إثبات الخسران لصاحبه الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به، فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة المال .

وتعليق الخسران بـالدنـيـا والآخرة على حذف مضاف . والتقديـر خسر خير الدّنـيـا وخير الآخرة .

فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها من الفتنة، وخسارة الآخرة بسبب عدم الانتفاع بشوابها المرجو له .

والمبين : الذي فيه ما يسيسن للنّاس أنه خسران بـأدنـى تـأمـل . والمراد أنـه خسران شديـد لا يخفـى .

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز المسند اليه أتم تمييز لتقرير مدلوله في الأذهان .

وضمير «هو» ضمير فصل . والقصر المستفاد من تعريف المسد قصر ادعائي. ادعي أن ماهية الخسران المبين انحصرت في خسرانهم . والمقصود من القصر الادعائي تحقيق الخبر ونفي الشك في وقوعه . وضمير الفصل أكد معنى القصر فأفاد تقوية الخبر المقصور .

﴿ يَكْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ, وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ, وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ, وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ

جملة «يـدعو من دون الله » الـخ حـال من ضمير « انقلب »

وقدم الضر على النفع في قوله « ما لا يضره » إيماء إلى أنه تملص من الإسلام تجنبا للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب الإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه ، فعاد إلى عبادة الأصنام حاسبا أنها لا تضره ، وفي هذا الإيماء تهكم به يظهر بتعقيبه بقوله تعالى « وما لا ينفعه » أي فهو مخطىء في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بنعلها . والمعنى : أنها لا تفعل ما يجلب ضرا ولا ما يجلب نفعها .

والإشارة في قوامه «ذلك هو الضلال» إلى الدعاء المستفاد من «يدعمو».

والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر مثل ما تقدّم في قوله « ذلك هو الخسران المبين » .

والبعيد : المتجاوز الحد المعروف في مدى الضلال، أي هو الضلال الذي لا يماثله ضلال لأنه يعبد ما لا غناء له .

﴿ يَكَوُوا ۚ لَمَنَ ضَرَّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ كَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيْئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيْئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيْئُسَ ٱلْمَشِيرُ [13] ﴾

جملة في موضع حال ثانية. ومضمونها ارتقاء في تضليل عابدي الأصنام. فبعد أن بيّن لهم أنّهم يعبدون ما لا غناء لهم فيـه زاد فبين أنهم يعبدون ما فيه ضر. فموضع الارتقاء هو مضمون جملة «ما لا يضره» كأنه قيل: ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضرّ. وذلك أن عبادة الأصنام تضرّه في الدنيا بالتوجه عند الاضطرار إليها فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل وتضره في الآخرة بالإلقاء في النار.

ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشنا عن فعلها بل هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريـ الإضافة للضمير دون طريق الإسناد إذ قال تعالى « لـمن ضره أقرب من نفعه » ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع، لأن الإضافة أوسع من الإسناد فلم يحصل تناف بين قوله « ما لا يضره » وقولـ « لمن ضره أقرب من نفعه » .

وكونه أقرب من النفع كناية عن تمحّضه للضرّ وانتفاء النفع منه لأن الشيء الأقرب حاصل قبـل البعيـد فيقتضي أن لا يحصل معه إلاّ الضر .

واللام في قوله «لمن » لام الابتداء ، وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها، فلام الابتداء تفيد مفاد (إن من التأكيد.

وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة (من الموصولة. والأصل : يدعو من لتضره أقرب من نفعه .

ويجوز أن تعتبر اللام داخلة على (من) الموصولة ويكون فعل «يدعو» معلقا عن العمل لـدخول لام الابتداء بناء على الحق من عدم اختصاص التعليق بأفعال القلوب.

وجملة « لبئس المولى ولبئس العشير » إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالي وشر العشراء لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه ، وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة ، فأما أن يكون ذلك منه مطردا غذلك شر الموالي. ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوا ۚ وَعَدَلُوا ۗ ٱلصَّلِحَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَّانْهَـٰـرُ إِنَّ ٱللهَ يَفْهَلُ مَا
يُــرِيـدُ [14] ﴾

هذا مقابل قوله « و ذ. ذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » وقول ه « خسر الد نيا والآخرة » . فالجملة معترضة . وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين من ثواب الآخرة دون ذكر حالهم في الدنسيا لعدم أهمية ذلك لديهم ولا في نظر الدين .

وجملة « إن الله يفعل ما يسريسه » تسذيسيسل للكلام المتقدم من قوله « ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم » إلى هنا . وهو اعتراض بين الجمل الملتئم منها الغرض . وفيها معنى التعليل الإجمالي لاختلاف أحوال النّاس في الدّنيا والآخرة .

وفعْلُ الله ما يريد هو إيجاد أسباب أفعال العباد في سُنة نظام هذا العالم . وتبيينه الخير والشرّ . وترتيبه الثواب والعقاب . وذلك لا يحيط بتفاصيامه إلاّ الله تعالى .

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَّنصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقَطَعُ فَلْيَظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقَطَعُ فَلْيَظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, مَا يَبْغِيظُ 15 ﴾

موقع هذه الآية غامض ، ومُفادها كذلك . ولنبدأ ببيان موقعها ثم نتبعه ببيان معناها فإن بين موقعها ومعناها اتصالا . فيحتمل أن يكون موقعها استئنافا ابتدائيا أرياد به ذكر فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين في قوله تعالى « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » الآية وقوله « ومن الناس من يعبد الله على حرف » . وهذا الفريت الثالث جماعة أسلموا واستبطأوا نصر المسلمين فأيسوا منه وغاظهم تعجلهم للدخول في الإسلام وأن لم يتريشُوا في ذلك وهؤلاء هم المنافقون .

ويحنمل أن يكون موقعها تـذييـالا لقولـه « ومن النّاس من يعبـد الله على حرف » الآيـة بعد أن اعترض بيـن تلك الجملـة وبيـن هـاتـه بجمـل أخرى فيكون المـراد : أنّ الفريـق الذيـن يعبـدون الله على حرف والمخبر عنهم بقولـه « خسر الدّنيا والآخرة » هم قوم يظنـون أنّ الله لا ينصرهم في الدنـيـا ولا في الآخرة إن في الإسلام .

فأما ظنهم انتفاء النصر في الدنيا فلأنهم قد أيسوا من النصر استبطاء . وأما في الآخرة فلأنهم لا يؤمنون بالبعث ومن أجل هذا علق فعل «لن ينصره» بالمجرور بقوله «في الدنيا والآخرة» إيماء إلى كونه متعلق الخسران في قوله «خسر الدنيا والآخرة» . فإن عدم النصر خسران في الدنيا بحصول ضده ، وفي الآخرة باستحالة وقوع الجزاء في الآخرة حسب اعتقاد كفرهم ، وهؤلاء مشركون مترددون.

ويترجت هذا الاحتمال بتغيير أسلوب الكلام، فلم يعطف بالواو كما عطف قوله «ومن النّاس من يعبد الله» ولم تورد فيه جملة «ومن النّاس» كما أوردت في ذكر الفريقين السابقين ويكون المقصود من الآية تهديد هذا الفريق. فيكون التّعبير عن هذا الفريق بقوله «من كان يظن» المخ إظهارا في مقام الإضمار ؛ فإن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير ذلك الفريق فيقال بعد قوله «إن الله يفعل ما يريد»

« فليمادد بسبب إلى السماء » الخ عائداً الضمير المستتر في قوله « فليمادد » على « من يعبد الله على حرف » .

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار لوجهين . أحدهما : بعد معاد الضمير . وثانيهما التنبيه على أن عبادته الله على حرف ناشئة عن ظنه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن صمتم على الاستمرار في انباع الإسلام لأنه غير واثق بوعد النصر للمسلمين .

وضمير النصب في «ينصره» عائد إلى «من يعبد الله على حرف» على كلا الاحتمالين .

واسم «السماء» مراد به المعنى المشهور على كلا الاحتماليين أيضا أخذا بما رواه القرطبي عن ابن زيد (يعني عبد الرحمان بن زيد ابن أسلم) أنه قال في قوله تعالى «فليمدد بسبب إلى السماء» قال: هي السماء المعروفة ، يعني المُظلة . فالمعنى : فليتنط حبلا بالسماء مربوطا به ثم يقطعه فيسقط من السماء فيتمزق كل ممزق فلا يغني عنه فعله شيئا من إزالة غيظه .

ومفعول «يقطع » محذوف لدلالة المقام عليه . والتقدير : ثم ليقطعه . أي ليقطع السب .

والأمر في قوله « فليمدد بسبب إلى السّماء » للتعجيز . فيعلم أنّ تعليق الجواب على حصول شرط لا يقع كقوله تعالى « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفُذُوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » .

وأمّا استخراج معنى الآية من نظمها فإنها نُسجت على إيجاز بديع . شُبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام على حنق ، أو حالة ترددهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع فقيل لهم : عليكم أن تفعلوا

ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج ، فامد ُدوا حبلا بأقصى ما يُملد وليه حبل ، وتعلقوا به في أعلى مكان ثم قطعوه تخروا إلى الأرض . وذلك تهكم بهم في أنتهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم ، وإنذار باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة .

ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريت آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطأوا النصر فضاقت صدورهم فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنسيا ومرتابين في نبيل ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدين وإن شاءوا فليختنقوا فينظروا هل يعزيل الاختناق غيظهم ولعل هؤلاء من المنافقيس .

فموقع الآية على هذا الوجه موقع الاستثناف الابتندائسي لذكر فريــق آخر يشبـه من يعبــد الله على حرف . والمنــاسبة ظــاهــرة .

ويجيء على هذا الوجه أن يكون ضميسر «ينصره الله» عمائـــــ إلى رسول الله — صلَّى الله عليتُه وسلَّم — . وهذا مروي عن ابن عبَّاس واختاره الفرّاء والزجماج .

ويستتبع ذلك في كلّ الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين أن لا يياسوا من نصر الله في الدنسيا والآخرة أو في الآخرة فقط . قال تعالى « من المؤمنين رجال " صد قر ما عاهد وا الله عليه فمنهم من قضى نحسبة ومنهم من ينتظر وما بالله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين » الآية .

والسبب : الحبـل . وتقدّم في قولـه «وتقطّعت بهم الأسبـاب » في سورة البقـرة .

> والقطع : قيـل يطلق على الاختنـاق لأنـّه يقطع الأنــفـاس . و (مـَا) مصدريــة ، أي غيظــّهُ .

والاستفهام بـ « هل » إنكاري . وهو معلّق فعل " فلينظر » عن العمل . والنظر قلبي . وسمي الفعل كيدا لأنه يشبه الكيد في أنه فعلم لأن يكيد المسلمين على وجه الاستعارة التهكمية فإنه لا يكيد به المسلمين بل يضر به نفسه .

وقرأ الجمهور «ثم ليقطع» - بسكون لام - ليقطع وهو لام الأمر . فإذا كان في أول الكلمة كان مكسورا ، وإذا وقع بعد عاطف غير (ثم كان ساكنا مشل «ولتكن منكم أمة» . فإذا وقع بعد رثم أمن كان ساكنا مشل «ولتكن منكم أمة» . فإذا وقع بعد (ثم جاز فيه الوجهان . وقرأه ابن عامر ، وأبو عمرو وورش عن نافع ، وأبو جعفر ورويس عن يعقوب - بكسر اللام - .

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ وَأَنَّ ٱللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ [16] ﴾

لما تضمنت هذه الآيات تبيين أحوال النّاس تجاه دعوة الإسلام بما لا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينها ؛ بأن شبه ذلك التبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح منه ، أي مثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن آيات بينات .

فالجملة معطوفة على الجُمل التي قبلها عطف غرض على غرض. والمناسبة ظاهرة ، فهي استئناف ابتدائي . وعطف على التنويـه

تعليل إنـزالـه كذلك بـأن الله يهـدي من يـريـد هـاديـه أي بـالقـرآن . فـلام التعليـل محـذوفـة . وحذف حرف الجر مع (أن) مطرد .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالطَّبِينَ وَالنَّصَارَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّصَارَى اللهَ وَالْمَجُوسَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللهَ يَغْطِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللهَ يَغْطِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْمَا يَعْطِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْمَا يَعْطِلُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [17] ﴾ الله عَلَىٰ كل شيء شهيدٌ [17] ﴾

فذلكة لما تقدم . لأنه لما اشتملت الآيات السابقة على بسان أحوال المترد دين في قبول الإسلام كان ذلك مشارا لأن يتساءل عن أحوال الفرق بعضهم مع بعض في مختلف الأديان . وأن يسأل عن الدين الحق لأن كل أمة تدعي أنها على الحق وغيرها على الباطل وتجادل في ذلك .

فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهمل الأديبان فيما اختصموا فيه يكون يـوم القيـامـة ، إذ لم تفدهـم الحجـج في الدنـيـا .

وهذا الكلام بسما فيه من إجمال هو جار مجرى التفويض. ومثله يكون كناية عن تصويب المتكلم طريقته وتخطئته طريقة خصمه . لأن مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الواثق بأنه على الحق وهو كقوله تعالى «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير » وذلك من قبيل الكناية التعريضية .

وذركر المؤمنين واليهـود والنّصارى والصابئين تقـدم في آيــة البقــرة وآيــة العقــود . وزاد في هذه الآية ذكر المجوس والمشركين ، لأن الآيتين المتقدمتين كانتا في مساق بيان فضل التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر في كل زمان وفي كل أمة . وزيد في هذه السورة ذكر المجوس والمشركين لأن هذه الآية مسوقة لبيان التفويض إلى الله في الحكم بين أهل المملل، فالمجوس والمشركون ليسوا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر .

فأما المجوس فهم أهل دين يثبت إلهين: إلها للخير، وإلها للشر، وهم أهل فارس. ثم هي تتشعب شعبا تأوي إلى هذين الأصلين. وأقدم النيحل المجوسية أسسها (كيومرث) الذي هو أول ملك بفارس في أزمنة قديمة يظن أنها قبل زمن إبراهيم – عليه السلام – ، ولذلك يلقب أيضا بلقب (جل شاه) (1) تفسيره: ملك الأرض. غير أن ذلك ليس مضبوطا بوجه علمي وكان عصر (كيومرث) يلقب (زروان) أي الأزل ، فكان أصل المجوسية هم أهل الديانة المسماة : الزروانية وهي تثبت إلهين هما (يردان) و (أهرمُن) . قالوا : كان يرزان منفردا بالوجود الأزلي ، وأنه كان نورانيا ، وأنه بقي كذلك تسعة منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني أشار أبو العلاء المعري بقوله في لزومياته :

قال أناس باطل زعمه من قراقبه ولا ترعمسن فكراقبه ولا ترعمسن فكر من تفكيره أهرمسن فكر من تفكيره أهرمسن

فحدث بين (أهْرُمن) وبين (يزدان) خلاف ومحاربة إلى الأبـد . ثم نشأت على هـذا الدّيـن نحـل خُصّت بـألـقـاب وهي متقـاربـة التعاليم

<sup>(1)</sup> عل صواب العبارة « جهان شاه »

أشهرها نحلة (زرَادَشْت) الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح، وبه اشتهرت المجوسية. وقد سمي إله الخير (أهنُورًا منزْدًا) أو (أرمزد) أو (هرمز) ، وجعل إله الخير نورًا ، وإله الشر ظلمة . ثم دعا النّاس إلى عبادة النّار على أنّها مظهر إله الخير وهو النّور .

ووسّع شريعة المجوسيّة ، ووضع لهـا كتـابـا سمّاه « زَنـدافستـا » . ومن أصول شريعتـه تجنّب عبـادة التّمــاثـيــل .

ثم ظهرت في المجوس نحلة «المانوية». وهي المنسوبة إلى (ماني) الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة 238 وسنة 271 م.

وظهرت في المجوس نحلة (المزدكية)، وهي منسوبة إلى (مرَدك) الذي ظهر في زمن قُباذ بين سنة 487 وسنة 523 م . وهي نحلة قريبة من (المانوية) ، وهي آخر نحلة ظهرت في تطور المجوسية قبل الفتح الإسلامي لبلاد الفرس .

وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أنها تخالفه بمنع عبادة الأحجار ، وبأن لها كتابا ، فأشبهوا بذلك أهل الكتاب . ولذلك قال النبيء – صلى الله عليه وسلم – فيهم : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي في الاكتفاء بأخذ الجزية منهم دون الإكراه على الإسلام كما يُكره المشركون على الدخول في الإسلام .

وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا اللهين اثنين » في سورة النّحل .

وأعيدت (إنّ) في صدر الجملة الواقعة خبرا عن اسم (إنّ) الأولى توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها. وكون

خبرها جملة وهو توكيد حسن بسبب طول الفصل. وتقدم منه قوله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نُضيع أجر من من أحسن عملا » في سورة الكهف. وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد بإعادة (إن) أقل حُسنا كقول جرير:

إن الخليفة أن الله سربله سربال ملك به تنزُّجي الخواتيم

ولا يحسن إذا كان مبتدأ الجملة الواقعة خبرا ضمير اسم (إن") الأولى كما تقول : إن زيدا إنه قائم ، بـل لا بـد من الاختلاف ليكون المؤكد الثاني غير الأول فتقبل إعادة الموكد وإن كان الموكد الأول كافيا .

والفصل: الحكم، أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من تصحيح الديانية.

وجملة « إن الله على كلّ شيء شهيد » مستأنفة استثنافا ابتدائيا للإعملام بإحماطة علىم الله بأحوالهم واختلافهم والصحيح من أقوالهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَسجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ وَمَنْ يَهِنِ ٱللهُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ وَمَنْ يَهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ [18] ﴾ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ [18] ﴾

جملة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية . وهي مرتبطة بمعنى قوله «يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه » إلى قوله «لبئس المولى ولبئس العشير » ارتباط الدليل بالمطلوب فإن

دلائل أحوال المخلوقات كلها عاقلها وجمادها شاهدة بتفرد الله بالإلهية . وفي تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه .

وما وقع بين هاتين الجملتين استطرادٌ واعتراضٌ.

والرؤيـة : علميّة . والخطـاب لغيـر معـيـن .

والاستفهام إنكاريّ. أنكر على المخاطبين عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلهية . ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – والاستفهام تقريريا ، لأن حصول علم النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – بذلك متقرّر من سورة الرعد وسورة النبيء – صلّى الله عليه ولله على معنى هذا السجود في السورتين المذكورتين .

وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه، وهو حسن وإن أباه النزمخشري، وقد حققناه في المقدّمة التّاسعة، لأنّ السجود المثبت لكثير من النّاس هو السجود الحقيقي، ولولا إرادة ذلك لما احترس بإثباته لكثير من النّاس لا لجميعهم.

ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانية ليس إلا دلالة تلك الموجودات على أنها مسخرة بخلق الله، فاستعير السجود لحالة التسخير والانطياع . وأمّا دلالية حال الإنسان على عبوديته لله تعالى فلما خالطها إعراض كثير من النّاس عن السجود لله تعالى ، وتلبّسهم بالسجود للأصنام كما هو حال المشركين غطتى سجودهم الحقيقي على السجود المجازي الدال على عبوديتهم لله لأن المشاهدة أقوى من دلالة الحال فلم يثبت لهم السجود الذي أثبت لبقية الموجودات وإن كان حاصلا في حالهم كحال المخلوقات الأخرى .

وجملة « وكثير حق عليه العـذاب » معتـرضة بـالـوأو .

وجملة «حق عليه العذاب» مكنتى بها عن ترك السجود لله ، أي حق عليهم العذاب لأنهم لم يسجدوا لله ، وقد قضى الله في حكمه استحقاق المشرك لعذاب الذار. فالذين أشركوا بالله وأعرضوا عن إفراده بالعبادة قد حق عليهم العذاب بما قصى الله به وأذارهم به .

وجملة «ومن يهين الله فما له من مكرم» اعتراض ثبان بالواو . والمعنى : أن الله أهبانهم باستحقاق العذاب فيلا يجمدون من يكرمهم بالنصر أو بالشفاعة .

وجملة « إن الله يفعل ما يشاء » في محل العلة للجملتين المعترضتين لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر يمحض حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام فنشأ من ذلك معنى السببية والتعليل ، فتغني (أن عناء حرف التعليل أو السببية.

وهذا موضع سجـود من سجود القرآن بـاتـفـاق الفقهـاء .

﴿ هَـٰذَانِ خَصْمَـٰنِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَا اَّذِينَ كَفَرُوا قَطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ[19] قُطَّعَتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ[91] يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ [20] وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ [20] وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ عَمَّ أُعِيدُواْ حَديد [21] كُلَّمَا أَرَادُواْ أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ [22] ﴾

مقتضى سياق السورة واتصال آي السورة وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها فيكون موقع

جملة «هذان خصمان» موقع الاستئناف البياني ، لأن قوله «وكثير حق عليه العذاب» يثير سؤال من يسأل عن بعض تفصيل صفة العذاب الذي حق على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى ، فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك . فهي استئناف بياني . فاسم الإشارة المثنى مشير إلى ما يفيده قوله تعالى «وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب» من انقسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك كما يقتضيه قوله «وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب» من كون أولئك فريقين : فريق يسجد لله تعالى ، وفريق يسجد لغيره . فالإشارة أولئك فريقين : فريق يسجد لله تعالى ، وفريق يسجد لغيره . ومثلها إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ما يشاهد بالعين . ومثلها كثير في الكلام .

والاختصام: افتعال من الخصومة . وهي الجدل والاختلاف بالقول يقال : خاصمه واختصما . وهو من الأفعال المقتضية جانبين فلمذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة لأنه بذلك يصير فاعله واحدا . وتقد م قوله تعالى « ولا تكن للخائنين خصيما » في سورة النساء . واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملا الفضاء جلبته . فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصمان مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل في قوله « فالذين كفروا قلعت لهم ثياب من نار » .

فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في الدّين .

ووقع في الصحيحين عن أبي ذرّ: أنّه كان يُقسِم أنّ هذه الآية « هذان خصمان اختصموا في ربّهم » نزلت في حمزة وصاحبيه علي النن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا يوم بدر شيبة ابن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة .

وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: أنما أول من يجثو بين يدي الرّحمان للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عبادة: وفيهم نزلت «هذان خصمان اختصموا في ربّهم ». قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي ، وحمزة ، وعبيدة ، وشيبة بن ربيعة ، وعبية بن ربيعة ، والوليد بن عتبة . وليس في كلام علي أن الآية نزلت في يوم بدر ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة ، وعليه فهذه الآية مدنية فتكون «هذان» إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان المخاطين فنزل حضور قصتهما العجيبة في الأذهان منزلة المشاهدة حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهد ، وهو استعمال في كلام البلغاء . ومنه قول الأحنف بن قيس : «خرجت لأنصر هذا الرجل » يريد علي بن أبي طالب في قصة صفين .

والأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم ، فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الآية . ومثل هذا كثير في كلام المتقدمين . والاختصام على الوجه الأول حقيقي وعلى الوجه الثاني أطلق الاختصام على المبارزة مجازا مرسلا لأن الاختصام في الدين هو سبب تلك المبارزة .

واسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا اتتحدت خصومتهم كما في قوله تعالى «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» فلمراعاة تثنية اللفظ أتي باسم الإشارة الموضوع للمثنى ولمراعاة العدد أتي بضمير الجماعة في قوله تعالى « اختصموا في ربهم » .

ومعنى «في ربّهم» في شأنه وصفاته ، فالكلام على حذف مضاف ظاهـر . وقرأ الجمهـور «هـاذان» – بتخفيف النّون – ، وقرأه ابن كثير – بتشديـد النّون – وهمـا لغـتـان .

والتقطيع : مبالغة القطع ، وهو فصل بعض أجزاء شيء عن بقيته ، والمراد : قطع شُقة الشوب ، وذلك أن الذي يريد اتخاذ قميص أو نحوه يقطع من شقة الثوب ما يكفي كما يريده ، فصيغت صيغة الشدة في القطع لملاشارة إلى السرعة في إعداد ذلك لهم فيجعل لهم ثياب من نار . والثياب من النار ثياب محرقة للجلود وذلك من شؤون الآخرة .

والحميم : الماء الشَّديد الحرارة .

والإصهار : الإذابة بالنّار أو بحرارة الشّمس ، يقال : أصّهره وصهرة .

وما في بطونهم : أمعاؤهم ، أي هو شديد في النفاذ إلى باطنهم .

والمقامع: جمع مقمعة – بكسر الميم – بيصيغة اسم آلة القَمع. والقمع: الكف عن شيء بعنف. والمقمعة: السوط، أي يُضـربـون بسياط من حـديـد.

ومعنى «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أُعيدوا فيها » أنهم لشدة ما يغمهم ، أي يمنعهم من التنفس ، يحاولون الخروج فيُعادون فيها فيحصل لهم ألم الخيبة ، ويقال لهم : ذوقوا عذاب الحريق .

والحريت : النَّار الضخمة المنتشرة . وهذا القـول إهـانـة الهـم فإنَّهم قـد علمـوا أنّهـم يـذوقـونـه .

﴿ إِنَّ ٱللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ [23] وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ [24] ﴾

كان مقتضى الظاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على جملة «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار»، لأنة قسيم تلك الجملة في تفصيل الإجمال الذي في قوله «هاذان خصمان اختصوا في ربتهم» بأن يقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات يُدخلهم الله جنات ... إلى آخره . فعدل عن ذلك الأسلوب إلى هذا النظم لاسترعاء الأسماع إلى هذا الكلام إذا جاء مبتدأ به مستقلا مفتتحا بحرف التأكيد ومتوجبًا باسم الجلالة ، والبليغ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قسيم للذي قبله في تفصيل إجمال «هاذان خصمان اختصموا في ربتهم» لوصف حال المؤمنين المقابل لحال الذين كفروا في المكان واللباس وخطاب الكرامة .

فيتموله «يدخل الذين آمنوا» النخ مقابل قوله «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها». وقوله «يُحلّون فيها من أساور من ذهب» يقابل قوله «يُصب من فوق رؤوسهم الحميم». وقوله «ولباسهم فيها حرير» مقابل قوله «قلعت لهم ثياب من نار». وقوله «وهدوا إلى الطيّب من القول» مقابل قوله «وذوقوا عذاب الحريت» فإنه من القول النكد.

والتحليَّة وضع الحَـلْي على أعضاء الجسم . حَـلاَّه : ألبسه الحَـليمثل جلبب . .

والأساور: جمع أسورة الذي هو جمع سوار. أشير بجمع الجمع إلى التكثير كما تقدم في قوله «يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا» في سورة الكهف.

و (من) في قوله « من أساور » زائدة للتوكيد . ووجهه أنه لما لم يعهد تحلية الرجال بالأساور كان الخبر عنهم بأنهم يُحلّون أساور معرّضا للتردد في إرادة الحقيقة فجيء بالمؤكد لإفادة المعنى الحقيقي . ولذلك ف « أساور » في موضع المفعول الثاني لـ « يُحلّون »

« ولؤلؤًا » قرأه نافع، ويعقوب، وعاصم – بالنصب – عطفا على محل « أساور » أي يحلون لؤلؤا أي عقودًا ونحوها . وقرأه الباقون – بالجر عطفا على اللّفظ – . والمعنى: أساور من ذهب وأساور من لُؤلؤ .

وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانت قراءة جر «لؤلؤ» مخالفة لمكتوب المصحف. والقراءة نقل ورواية فليس اتباع الخط واجبا على من يروي بما يخالفه. وكتب فظيره في سورة فاطر بدون أليف. والذين قرأوه بالنصب خالفوا أيضا مروزة خط المصحف واعتمدوا روايتهم.

مركب المركب وسريان معنى التأكيد على القراءتين واحد لأن التأكيد تعلق العراءين واحد لأن التأكيد تعلق معرا لولو بالجملة كلها لا بخصوص المعطوف عليه حتى يحتاج إلى إعادة فيجب لتنب المؤكد مع المعطوف .

لعَوْلَ الْوُلْقِ وَاللَّوْلُو : الدرّ . ويقال له الجمان والجوهر . وهو حبوب بيضاء وصفراء ذات بريق رقراق تُستخرج من أجواف حيوان مائي حَلزوني مستقرّ في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه لامتصاص الماء الذي يسبح فيه ويسمى غلافه صدفاً ، فتوجد في جوف الحيوان حبة ذات بريق وهي تتفاوت بالكبر والصغر وبصفاء اللون وبياضه . وهذا الحيوان يوجد في عدّة بحار : كبحر العجم وهو المسمى بالبحرين ، وبحر الجابون ، وشط جزيرة جربة من البلاد التونسية ، وأجوده وأحسنه الذي يوجد منه في البحرين حيث مصب نهري الدجلة والفرات ، ويستخرجه غوّاصون مدرّ بون على التقاطه نهري الدجلة والفرات ، ويستخرجه غوّاصون مدرّ بون على التقاطه

بزرع

من قعر البحر بالغوص ، يغوص الغائص مُشدودًا بحبل بيد مَن يمسكه على السفينة وينتشله بعد لحظة تكفيه لـالالتقـاط . وقـد جـاء وصف ذلك في قول المسيب بن علّس أو الأعشى :

لَجمانة البحريّ جاء بها غوّاصها من لُجّة البحر نَصفَ النهارَ الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري وقال أبو ذؤيب الهذلي يصف لؤلؤة:

فجاء بيها ما شئت من لطمية على وجهها ماء الفرات يموج وقد أشارت إليه آية سورة النحل «وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها».

ولما كانت التحلية غير اللباس جيء باسم اللباس بعد «يُحلون» بصيغة الاسم دون (يلبسون) لتحصل الدلالة على الثبات والاستمرار كما دلّت صيغة «يُحلّون» على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة ، ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخر فيكون في الكلام احتباك كأنه قيل : يحلّون بها وحليتهم من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه .

والحرير: يطلق على ما نسج من خيوط الحرير كما هنا. وأصل اسم الحرير اسم لخيوط تفرزها من لعابها دودة مخصوصة تلفها لفيا بعضها إلى بعض مشل كبّة تلتهم مشدودة كصورة الفول السوداني تحيط بالدودة كمثل الجوزة وتمكث فيه الدودة مدة إلى أن تتحول الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه. وإنما تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان حثنى يزول تماسكها بسبب انحلال المادة الصمغية اللعابية التي تشدها في طلقونها خيطا واحدا طويلا. ومن تلك الخيوط تنسج ثياب

تكون بالغة في اللين واللّمعان . وثياب الحرير أجود الثياب في الدنيا قديما وحديثا . وأقدم ظهورها في بلاد الصّين منذ خمسة آلاف سنة تقريبا حيث يكثر شجر التوت ، لأن دود الحرير لا يفرز الحرير إلا إذا كان عَلَفُه ورق التّوت ، والأكثر أنّه يبني بيوته في أغصان التّوت . وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دود الحرير فلا يحصلون الحرير إلا من طريق بالاد الفرس يجلبه التجار فلذلك يباع بأثمان غالية . وكانت الأثواب الحريرية تباع بوزنها من الذهب . ثم نقل برَر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن نقل الأمبراطور (يوستنيانوس) بين سنة 527 وسنة 565 م . ومن أصناف ثياب الحرير السندس والإستبرق وقد تقدما في سورة الكهف . وعرف أللها القرن وعرفت الأثواب الحريرية في الرّومان في حدود أوائل القرن الشاك المسيحي .

ومعنى « وهُدُوا إلى الطيّب من القول » أن الله يرشدهم إلى أقوال، أي يُلهمهم أقوالا حسنة يقولونها بينهم . وقد ذكر بعضها في قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتُهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين » وفي قوله « وقالوا الحمد الذي صدّقنا وعدّه وأورَثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » .

ويجوز أن يكون المعنى : أنتهم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة . وهو معنى قوله تعالى « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقَبى الدار » . وهذا أشد مناسبة بمقابلة ما يسمعه أهل النار في قوله « وذُوقُوا عذاب الحريق » .

وجملة «وهدُوا إلى صراط الحميد» معترضة في آخر الكلام ، والواو للاعتراض ، هي كالتكملة لوصف حسن حالهم لمناسبة ذكر الهدايسة في قول ه « وهُدُوا إلى الطيب من القول » . ولم يسبق مقابل المضمون هذه الجملة بالنسبة لأحوال الكافرين . وسيجيء ذكر مقابلها في قول ه « إن الدين كفروا ويصدون عن سبيل الله » إلى قول ه « نذق من عناب أليم » وذلك من أفانين المقابلة . والمعنى : وقد هُدُوا إلى صراط الحميد في الدنيا ، وهو دين الإسلام ، شبه بالصراط لأنة موصل إلى رضى الله .

والحميد من أسماء الله تعالى . أي المحمود كثيرا فهو فعيل بمعنى مفعول، فإضافة «صراط» إلى اسم «الله» لتعريف أي صراط هو . ويجوز أن يكون «الحميد» صفة له «صراط»، أي المحمود لسالكه . فإضافة صراط إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة . والصراط المحمود هو صراط دين الله . وفي هذه الجملة إيماء إلى سبب استحقاق تلك النعم أنه الهداية السابقة إلى دين الله في الحياة الدنيا .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَىٰكُفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِإِلْحَاد بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم [25] ﴾ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِإِلْحَاد بِظُلْم نَّذُقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم [25] ﴾

هذا مقابل قوله «وهُدُوا إلى صراط الحميد» بالنسبة إلى أحوال المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في الأحوال المذكورة في آية «فالدّين كفروا قُطِّعَت لهم ثياب من نار» كما تقدم. فموقع هذه الجملة الاستئناف البياني. والمعنى: كما كان سبب استحقاق المؤمنين ذلك النّعيم اتباعهم صراط الله كذلك كان سبب استحقاق المشركين ذلك العدّاب كفرهم وصدّهم عن سبيل الله.

وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلّص بديع إلى ما بعده من بيان حق المسلمين في المسجد الحرام ، وتهويل أمر الإلحاد فيه ، والتنويه به وتنزيه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعُدوان .

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به.

وجاء «يصدّون» بصيغة المضارع للدّلالة على تكرر ذلك منهم وأنه دأبهم سواء فيه أهمل مكّة وغيرهم لأنّ البقية ظاهرُورم على ذلك الصد ووافقوهم .

أمّا صيغة الماضي في قوله « إنّ الذين كفروا » فلأن ذلك الفعل صار كاللقب لهم مثل قوله « إن الله يدخل الذين آمنوا » .

وسبيل الله : الإسلام ، فصدهم عنه هو الذي حقق لهم عذاب النار ، كما حقق اهتداء المؤمنين إليه لهم نعيم الجنة .

والصدة عن المسجد الحرام مما شمله الصدة عن سبيل الله فخص بالذكر للاهتمام به ، ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام ، وذكر بنائه ، وشرع الحج له من عهد إبراهيم . والمراد بصدهم عن المسجد الحرام صد عرفه المسلمون يومئذ . ولعله صدهم المسلمين عن دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت . والمعروف من ذلك أنهم منعو المسلمين بعد الهجرة من زيارة البيت فقد قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما جاء إلى مكة معتمرا وقال لصاحبه أمية بن خلف : انتظر لي ساعة من النهار لعلي أطوف بالبيت ، فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل وعرفه أ . فقال له أبو جهل : أتطوف بالكعبة ؟ آمنا وقد أوتيتم الصباة (يعني المسلمين ) . ومن ذلك ما صنعوه يوم الحديبية . وقد قيل : إن الآية نزلت في ذلك . وأحسب أن الآية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم بالمدينة .

ووصف المسجد بقول «الذي جعلناه للنّاس» الآية للإيماء إلى علّة مؤاخذة المشركين بصدّ هم عنه لأجل أنّهم خالفوا ما أراد الله منه فإنه جعله للنّاس كلّهم يستوي في أحقية التعبّد به العاكفُ فيه، أي المستقرّ في المسجد ، والبادي ، أي البعيد عنه إذا دخله .

والمراد بالعاكف: الملازم له في أحوال كثيرة ، وهو كناية عن الساكن بمكة لأن الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام ، بدليل مقابلنه بالبادي ، فأطلق العكوف في المسجد على سكنى مكة مجازا بعلاقة اللزوم العرفي . وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم ، وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول للكعبة قد ظلموهم باستثنارهم بمكة .

وقرأ الجمهور «سواء"» – بالرفع – على أنّه مبتدأ «والعاكف فيه» فاعل سد مسد الخهر ، والجملة مفعول ثان لـ «جعلناه» . وقرأه حفص بالنّصب على أنّه المفعول الثاني لـ «جعلناه» .

والعكوف : الملازمة . والبادي : ساكن البادية .

وقوله «سواء» لم يبيّن الاستواء فيما ذا لظهور أن الاستواء فيه بصفة كونه مسجدا إنّما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته وهي : الطّواف ، والسّعي ، ووقوف عرفة .

وكتب «والباد» في المصحف بدون ياء في آخره . وقرأ ابن كثير «والبادي» بإثبات الياء على القياس لأنه معرف ، والقياس إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا باللام ، ومحمل كتابته في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن الياء عوملت معاملة الحركات وأليفات أواسط الأسماء فلم يكتبوها . وقرأه نافع بغير

ياء في الوقف وأثبتها في الوصل . ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون ياء أنه روعني فيمه التخفيف في حالة الوقف لأن شأن الرسم أن يراعى فيمه حالة الوقف .

وقرأه الساقمون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف . والوجمه فيمه قصد التخفيف ومثلمه كثير .

وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دُور مكة إثباتا ولا نفيا لأن سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره ، ويلحق به ما هو من تمام مناسكه : كالمسعى ، والموقف ، والمشعر الحرام ، والجمار . وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة عند ذكر هذه الآية على وجه الاستطراد . ولا خلاف بين المسلمين في أن الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إلا ما منعته الشريعة كطواف الحائض بالكعبة .

وأما مسألة امتلاك دور مكة فللفقهاء فيها ثلاثة أقوال : فكان عُمر بن الخطّاب وابن عبّاس وغيرهما يقولون : إنّ القادم إلى مكة للحج له أن ينزل حيث شاء من ديارها وعلى رب المنزل أن يؤويه . وكانت دور مكة تُدعى السّوائب في زمن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – وأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما .

وقال مالك والشافعي: دور مكة ملك لأهلها، ولهم الامتناع من إسكان غيرهم، ولهم إكراؤها للنّاس، وإنّما تجب المواساة عند الضرورة، وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة. وقد اشترى عمر دار صفوان بن أميّة وجعلها سجنا. وقال أبو حنيفة: دور مكة لا تُملك وليس لأهلها أن يكروها. وقد ظنن أن الخلاف في ذلك مبني على الاختلاف في أن مكة فتحت عنوة أو صلحا. والحق أنّه لا

بناء على ذلك لأن من القائلين بأنها فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذا مالك بن أنس يراها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها . ووجه ذلك: أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – أقر أهلها في منازلهم فيكون قد أقطعهم إياها كما من على أهلها بالإطلاق من الأسر ومن السبي . ولم يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولا ينكر عليهم أحد من أهل العلم .

وخبر «إنّ الذين كفروا » محذوف تقديره : نذقهم من عذاب أليم ، دلّ عليه قوله في الجملة الآتية «ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم نُذَقّه من عذاب أليم » .

وإذ كان الصد عن المسجد الحرام إلحادًا بظلم فإن جملة «ومَن يُرِد فيه بـإلحـاد بظلم » تذييل للجملة السابقة لما في (مَن) الشرطية من العموم .

والإلحاد: الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمور. والظلم يطلق على الإشراك وعلى المعاصي لأنتها ظلم النقس.

والباء في « بـــإلحــاد » زائـــدة للتــوكيد مثلهــا في « وامسحــوا برؤوسكم » . أي من يُرد إلحــادا وبعــدا عــن الحق والاستقــامــة وذلك صدهــم عــن زيــارتــه.

والباء في « بظلم » للملابسة . فالظلم : الإشراك ، لأن المقصود تهديد المشركين الذين حملهم الإشراك على مناواة المسلمين ومنعهم من زيارة المسجد الحرام .

و (من) في قوله «من عـذاب أليم » مزيدة للتوكيد على رأي من لا يشترطون لزيـادة (مـن) وقوعهـا بعد نفـي أو نهـي. ولـك أن تجعلهـا للتبعيض ، أي نـذقـه عـذابـا من عـذاب أليـم . ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآمِيفِينَ وَالْقَآمِينِ وَالرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ[26]﴾ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآمِيفِينَ وَالْقَآمِينِينَ وَالرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ[26]﴾

عطف على جملة « ومن يرد فيه بإلحاد بظله » عطف قصة على قصة . ويعلم منها تعليل الجملة المعطوفة عليها بأن الملحد في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تطهيره حين أمر ببنائه ، والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم المشركين وكفرانهم نعمة الله في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج .

و (إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو متعارف في أمثاله . والتقدير : واذكر إذ بوأنا ، أي اذكر زمان بوأنا لأبراهيم فيه كقوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ، أي اذكر ذلك الوقت العظيم ، وعرف معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر .

والتبوئيّة: الإسكيان. وتقدم في قولمه تعمالي « وكذلك مكّنيّا ليوسيف في الأرض يتبوّأ منهما ».

والمكان: الساحة من الأرض وموضع للكون فيه ، فهو فعل مشتق من الكون ، فتبوئته المكان: إذنه بأن يتخذه مباءة ، أي مقرا يبني فيه بيتا ، فوقع بذكر «مكان» إيجاز في الكلام كأنه قيل: وإذ أعطيناه مكاناً ليتخذ فيه بيتا ، فقال: مكان البيت ، لأن هذا حكاية عن قصة معروفة لهم. وسبق ذكرها فيما نزل قبل هذه الآية من القرآن.

واللام في « لإبراهيم » لام العلّة لأنّ « إبراهيم » مفعول أول له « بوّأنا » الذي هو من باب أعطى ، فاللاّم مثلها في قولهم : شكرت

لك ، أي شكرتـك لأجـلك . وفي ذكر اللاّم في مثلـه ضرب من العنـايـة والتكرمـة .

و «البيت» معسروف معهود عند نـزول القرآن فلذلك عـرف بـلام العهـد ولـولا هـذه النكتـة لـكـان ذكر «مكـان» حشـوا . والمقصود أن يكون مـأوى للـدّين ، أي معهـدا لإقـامة شعـائــر الدّيـن .

فكان يتضمن بوجه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين فلذلك أعقب بحرف (أن التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه . وكان أصل الدين هو نفي الإشراك بالله فعلم أن البيت جعل معلما للتوحيد بحيث يشترط على الداخل إليه أن لا يكون مشركا ، فكانت الكعبة لذلك أول بيت وضع للناس ، لإعلان التوحيد كما بيناه عند قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » في سورة آل عمران .

وقوله تعالى «وطهتر بيتي» مؤذن بكلام مقدر دل عليه «بَوَأَنَا لإبراهيم مكان البيت» . والمعنى : وأمرناه ببناء البيت في ذلك المكان ، وبعد أن بناه قلنا لا تُشرك بي شيئا وطهتر بيتي .

وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة تشريف للبيت . والتطهير : تنزيهه عن كل خبيث : معنتى كالشرك والفواحش وظلم الناس وبث الخصال الذميمة ، وحسا من الأقذار ونحوها ، أي أعدده طاهرا للطائفين والقائمين فيه .

والطواف المشي حول الكعبة ، وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم قررها الإسلام وقد كان أهل الجاهليّة يطوفون حول أصنامهم كمما يطوفون بالكعبة . والمراد بالقائمين الداعون تنجاه الكعبة ، ومنه سمي مقام إبراهيم ، وهو مكان قيامه للدّعاء فكان الملتزم موضعا للدعاء . قال زيند بن عَمرو بن نُفيل :

عُـُدْتُ مما عاذ به إبراهيم مستقبّل الكعبة وهو قائم

والركع: جمع راكع، ووزن فُعلّ يكثر جمعًا لفاعل وصفًّا إذا كان صحيح الـالآم نحو: عُذَّل وسُجَّد.

والسجود : جمع ساجد مثل : الرقود ، والقعود ، وهو من جموع أصحاب الأوصاف المشابهة مصادر أفعالها .

﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَا تُوكَ رَجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَا تَينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ [27] لِيَشْهَدُواْ مَنَسْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ يَا تَينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقِ [27] لِيَشْهَدُواْ مَنَسْفِعَ لَهُمْ مَنْ بَهِيمَةِ آسْمَ ٱلله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ آلَانْعَلَم فَي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ آلَانْعَلَم فَي أَيَّامٍ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ [28] ﴾ آلَانْعَلَم فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ [28] ﴾

« وأذَّن » عطف على « وطهر بيتي » . وفيه إشارة إلى أن من إكرام الزائم تنظيف المنزل وأنَّ ذلك يكون قبل نـزول الزائـر بـالمكـان .

والتأذين: رفع الصوت بالإعلام بشيء . وأصله مضاعف أذن إذا سمع ثم صار بمعنى بلغه الخبر فجاء منه آذن بمعنى أخبر . وأذّن بمما فيه من مضاعفة الحروف مشعر بتكرير الفعل ، أي أكثر الإخبار بالشيء ، والكثرة تحصل بالتكرار وبرفع الصوت القائم مقام التكرار . ولكونه بمعنى الإخبار يعدى إلى المفعول الثاني بالباء .

والنَّاس يعم كلَّ البشر ، أي كلَّ ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك .

والمراد بالحج : القصد إلى بيت الله . وصار لفظ الحج علما بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء المناسك . ومن حكدة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في النقوس لأن للنفوس ميلا إلى المحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس . فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهل المقصد النافع .

وفي تعليق فعل «يأتوك» بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للناس التوحيد وقواعد الحيفية . روي أن إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبي قيس وجعل أصبعيه في أذنيه ونادى : «إن الله كتب عليكم الحج فحُجُوا» . وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر بالتأذين . وقد كان إبراهيم رحالة فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل فيه .

وجملة «يأتوك» جواب للأمر ، جعل التأذين سببًا للإتيان تحقيقًا لتيسير الله الحج على النساس . فدل جواب الأمر على أن الله ضمن له استجابة ندائه .

وقوله «رجالا» حال من ضمير الجمع في قوله «يأتوك».

وعطف عليه «وعلى كل ضامر» بواو التقسيم التي بمعنى (أو) كقوامه تعالى «ثبيّبات وأبكارا» إذ معنى العطف هذا على اعتبار التوزيع ببن راجل وراكب ، إذ الراكب لا يكون راجلا ولا العكس والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين تحقيقا للوعد بتيسير الإتيان المشار إليه بجعل إتيانهم جوابا للأمر ، أي يأتيك من لهم رواحل ومن بمشون على أرجلهم .

ولكون هذه الحال أغرب قدام قول. «رجالاً » ثم ذكر بعده «وعلى كل ضامر » تكملة لتعميم الأحوال إذ إتيان النّاس لا يعدو أحد هذيـن الوصفيـن .

و «رجالا»: جمع راجل وهو ضد الراكب.

والضامر: قليل لحم البطن. يقال: ضمر ضمُورا فهو ضامر، وناقة ضامر أيضا. والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنه يعينها على السير والحركة.

فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأنه قال : وعلى كلّ راحلة .

وكلمة (كُلّ) من قوله «وعلى كلّ ضامر » مستعملة في الكثرة ، أي وعلى رواحل كثيرة . وكلمة (كلّ) أصلها الدلالة على استغراق جنس ما تضاف إليه ويكثر استعمالها في معنى كثير مما تضاف إليه كقوله تعالى «وأوتيت من كُلّ شيء » أي من أكثر الأشياء التي يؤتاها أهل الملك ، وقول النابغة :

بها كلّ ذيـّال وخنساء تُرعوي إلى كلّ رجّاف من الـرمــل فــارد أي بهــا وحش كثير في رمــال كثيرة .

وتكرر هذا الإطلاق ثلاث مرات في قول عسترة :

جادت عليه كل بكر حُمرة فتركن كل قرارة كالدرهم سَحًا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم

وتقدم عند قوله تعالى «ولشن أتيت الذين أوتوا الكتباب بكل آية ما تَبِعُوا قِبْلُتَك » في سورة البقرة . ويأتي إن شاء الله في سورة النّمل .

و «يأتين » يجوز أن يكون صفة لـ «كلّ ضامر» لأن لفظ (كل) صيره في معنى الجمع . وإذ هو جمع لما لا يعقل فحقه التأنيث، وإنّما أسند الإتيان إلى الرواحل دون النّاس فلم يقل : يأتون ، لأن الرواحل هي سبب إتيان النّاس من بعد لمن لا يستطيع السفر على رجليه .

ويجوز أن تُجعل جملة «يأتين» حالا ثانية من ضمير الجمع في «يأتوك» لأن الحال الأولى تضمنت معنى التنويع والتصنيف، فصار المعنى: يأتوك جماعات، فلما تأول ذلك بمعنى الجماعات جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث.

وهذا الوجه أظهر لأنه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الحج حتى على المشاة. وقد تشاهد في طريق الحج جماعات بين مكة والمدينة يمشون رجالا بأولادهم وأزوادهم وكذلك يقطعون المسافات بين مكة وبلادهم .

والفح : الشق بين جبليس تسير فيه الركباب، فغلب الفح على الطريق لأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة تُسلك بين الجبال .

والعميق: البعيد إلى أسفل لأن العمق البعد في القعر، فأطلق على البعيد مطلقا بطريقة المجاز المرسل، أو هو استعارة بتشبيه مكة بمكان مرتفع والناس مصعدون إليه. وقد يطلق على السفر من موطن المسافر إلى مكان آخر إصعاد كما يطلق على الرجوع انحدار وهبوط، فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لها بأن جعلها مشاركة للحجيج في الإتيان إلى البيت.

وقوله «ليشهدوا» يتعلّق بقوله «يأتوك» فهو علّة لإتيانهم الذي هو مسبب على التأذين بالحج فلآل إلى كونه علّة في التأذين بالحج .

ومعنى «ليكشهدوا» ليحضروا منافع لهم ، أي ليحضروا فيحصلوا منافع لهم إذ يحصل كل واحد ما فيه نفعه . وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم – عليه السلام – من الثواب. فكُني بشهود المنافع عن نيلها. ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك بالتعيين. وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه.

وتنكير «منافع» للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدّينية والدنيوية لأن في مجمع الحرج فوائد جمّة للنّاس: لأفرادهم من الثّواب والمغفرة لكلّ حاج. ولدجتمعهم لأن في الاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل.

وخُص من المنافع أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . وذلك هو النحر والذبح للهدايا . وهو مجمل في الواجبة والمتطوع بها . وقد بينته شريعة إبراهيم من قبل بما لم يبلغ إلينا . وبينه الإسلام بما فيه شفاء .

وحرف (على) متعلق بـ « يذكروا » . وهو لــالاستعــالاء المجازي الذي هــو بمعنــى الملابســة والمصاحبة . أي على الأنــعــام. وهــو على تقــديــر مضاف . أي عند نحر بهيمــة الأنـعــام أو ذبحهــا .

و (ما) موصولة ، و « من بهيمة الأنعام » بيان لمدلول (ما) . والمعنى : ليذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام . وأدمج في هذا الحكم الامتنان بأن الله رزقهم تلك الأنعام . وهذا تعريض بطلب الشكر على هذا الرزق بالإخلاص لله في العبادة وإطعام المحاويج من عباد الله من لحومها ، وفي ذلك ساء لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم ، ولذلك فرع عليه « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » .

فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة إبراهيم – عليه السلام – فيكون الخطاب في قوله « فكلوا » لإبراهيم ومن معه .

وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر «لييسهدوا منافع لهم ويذكرُوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»، إلى الخطاب بذلك في قوله « فكلوا منها وأطعموا البائس» الخ على طريقة الالتفات أو على تقدير قول محذوف مأمورٍ به إبراهيم على السلام ...

وفي حكاية هذا تعريض بالرد على أهل الجاهليّة إذ كانوا يمنعون الأكل من الهدايا.

ثم عاد الأسلوب إلى الغيبة في قوله « ثُم ليكَمْ ضوا تَفَـ ثهم » .

ويحتمل أن تكون جملة « فكلوا منها » النخ معترضة مفرّعة على خطاب إبراهيم ومن معه تفريع الخبر على الخبر تحذيرا من أن يُسنع الأكل من بعضها .

والأيام المعلمومات أجملت هنا لعدم تعلّق الغرض ببيانها إذ غرض الكلام ذكر حج البيت وقد بينت عند التّعرّض لأعمال الحج عند قوله تعالى « واذكرُوا الله في أيام معدودات » .

والبائس: الذي أصابه البؤس، وهو ضيق المال، وهو الفقير. هذا قول جمع من المفسرين. وفي الموطأ: في باب ما يكره من أكل الدّواب. قال مالك: سمعت أن البائس هو الفقير اه. وقلت: من أجل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لأنه كالبيان له وإنّما ذكر البائس مع أن الفقير مغن عنه لترقيت أفئدة النّاس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس لأن وصف فقير لشيوع تداوله على الألسن صار كاللّقب

غير مشعر بمعنى الحاجة وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد. وعن ابن عبّاس: البيائس الذي ظهر بنؤسه في ثيبابه وفي وجهه ، والفقير: الذي تكُون ثيبابه نقيّة ووجهه وجه غني.

فعلى هذا التفسير يكون البائس هـ و المسكين ويكون ذكـ الوصفين القصد استيعاب أحوال المحتـاجين والتـنبيـه إلى البحث عـن موقع الامتـنـاع .

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29] ﴾

هـ أنا من جملة ما خاطب الله به إبراهيم - عليه السالام -

وقرأ ورش عن نافع ، وقنبل عن ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عامر ، وأبو عمر الم من الله من الله من المن وقرأه الباقون من بسكون الله من المن المن الأمر إذا وقعت بعد (ثم) ، كما تقدم آنفا في قوله تعالى « ثم ليكفظك » .

و (ثم) هنا عطفت جملة على جملة فهي للنراخي الرتبي لا الزمني فتفيد أن المعطوف بها أهم في الغرض المسوق إليه الكلام من المعطوف عليه . وذلك في الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق ظاهر إذ هما نسكان أهم من نحر الهدايا ، وقضاء التقث محمول على أمر مهم كما سنيته .

والتفت: كلمة وقعت في القرآن وتردد المفسرون في المراد منها. واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعشروا عليها في كلام العرب المحتج به . قال الزجاج : إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير ، أي من أقوال المفسرين . فعن ابن عُمر وابن عباس :

التفت: مناسك الحج وأفعالُه كلها. قال ابن العربي لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة. قلت: رواه الطبري عنهما بأسانيله متبولة. ونسبه الجصاص إلى سعيد. وقال نفطويه وقطرب: التغث: هو الوسخ والدرد. ورواه ابن وهب عن مالك بن أنس. واختاره أبو بكر ابن العربي وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت:

حفتوا رؤوسهم لم يتحلقوا تفثا ولم يسلموا لهم قتملا وصينبانا

ويحتمل أن البيت مصنوع لأن أيمة اللغة قالوا لم يَجَيَّ في معنى التفث شعر يحتج به . قال نفطويه : سألت أعرابيا : ما معنى قوله «ثم ليَة شفوا تفثهم» ، فقال : ما أفسر القرآن ولكن نقول للرجل ما أتفشك ، أي ما أدرنك .

وعن أبي عبيدة : التنفَت : قص الأظفار والأخذ من الشارب وكمل منا يحرم على المُحرم، ومثله قوله عكرمة ومجاهد وربّما زاد مجاهد مع ذلك : رمي الجمار .

وعن صاحب العين والفراء والزجماج : التفث الرمي ، والذبع ، والحلق وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط . وهو قول الحسن ونسب إلى مالك بن أنس أيضا .

وعندي: أن فعل «ليقضوا» ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج وليس وستخا ولا ظفرا ولا شعرا. ويتؤيده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفا، وأن موقع (ثم ) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي الرتبي فيقتضي أن المعطوف به (ثم) أهم مما ذكر قبلها فإن أعمال الحج هي المهم في الإتبان إلى مكة ، فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج وهذا الذي درج عليه الحريسري في في قوله في المقامة المكية «فلما قضيت بعون الله التفث. واستبحت الطيب والرفث. صادف موسم الخيف. معمعان الصيف ».

وقوله « ولينوفوا نُذورهم » أي إن كانوا نذروا أعمالا زائدة على ما تقتضيه فريضة الحج مشل نذر طواف زائد أو اعتكاف في المسجد الحرام أو نسكا أو إطعام فقير أو نحو ذلك .

والنذر: التزام قُربة لله تعالى لم تكن واجبة على ملتزمها بتعليق على حصول مرغوب أو بدون تعليق ، وبالنذر تصير القربة الملتزمة واجبة على الناذر . وأشهر صينفه : لله علي ... ، وفي هذه الآية دليل على أن النذر كان مشروعا في شريعة إبراهيم ، وقد نذر عُمر في الجاهلية اعتكاف ليلنة بالمسجد الحرام ووفي به بعد إسلامه كما في الحديث .

وقرأ الجمهبور « وليرُوفوا » – بضم التحتية وسكون الواو بعدها – مضارع أوفى . وقيراً أبو بكر عن عناصم « وليبوَفَّوا » – بتشديد الفاء وهو بمعنى قبرماءة التخفيد الله كلتا الصيغتيين من فعل وفي المزيد فيه بالهمزة وبالتضعيف .

وختم خطاب إبراهيم بالأمر بالطواف بالبيت إينذانا بأنهم كانوا يجعلون آخر أعسال الحرج الطواف بالبيت وهو المسمى في الإسلام طواف الإفساضة .

والعتيق : السحرر غير المملوك للناس . شبه بالعبد العتيق في أنه لا ملك لأحد عليه . وفيه تعريض بالدشركين إذ كانوا يمنعون منه من يشاءون حتى جعلوا بابه مرتفعا بدون درج لئلا يدخله إلا من شاءوا كما جاء في حديث عائشة أيام الفتح . وأخرج الترمذي بسند حسن أن رسول الله قال : « إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط » .

واعلم أن هذه الآيات حكاية عما كان في عهد إبراهيم - عليه السلام - فلا تؤخذ منها أحكام الحج والهدايا في الإسلام.

وقرأ الجمهور «ثمّ ليتمّضهوا – وليبُوفُوا – وليبَطَوّفُوا» بالسكان لام الأمر في جميعها . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «وليوفوا – وليطوّفوا» – بكسر اللام فيهما – . وقرأ ابن هشام عن ابن عامر ، وأبو عمرو ، وورش عن نافع ، وقنبل عن ابن كثير ، ورويس عن يعقوب «ثمّ ليقضوا» – بكسر اللام – . وتقد م توجيه الوجهين آنفا عند قوله تعالى «ثم ليقطع» .

وقدراً أبدو بكر عن عماصم «ولْيُوْقُوا» بفتح الدواو وتشديد النماء من وفتي المضاعف .

## ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُو ٓ خَيْرٌ لَّهُ, عِندَ رَبِّهِ - ﴾

اسم الإشارة مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين وجهيدن من كلام واحد . والقصد منه التنبيه على الاهتمام بدا سيذكر بعده . فالإشارة مراد بها التنبيه ، وذلك حيث يكون ما بعده غير صالح لوقوعه خبرا عن اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى : ذلك بيان ، أو ذكر ، وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال . والمشهور في هذا الاستعمال لفظ (هذا) كما في قوله تعالى «هذا وإن للطاغين لئر مئاب » وقول زهير :

هَذَا وَلَيْسَ كُمِنَ يَعْيَمًا بِخَطْبَتُهُ وَسُطُ النَّدِيِّ إِذَا مِا قَائِلُ نَطَقًا

وأوثر في الآيـة اسم إشارة البعيـد للـد لالـة على بعـد المنـزلـة كنـايـة عن تعظيـم مضمـون مـا قبلـه .

فاسم الإشارة مبتدأ حـذف خبـره لظهـور تقـديـره ، أي ذلك بـيـان ونحوه . وهو كمـا يقـدم الكـاتـب جملـة من كتـابـه في بعض الأغـراض فـإذا أراد الخوض في غرض آخـر ، قـال : هذا وقد كان كـذا وكـذا .

وجملة « ومن يُعلَظُم » السخ معترضة عطف على جملة « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » عطف الغرض على الغرض . وهو انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن الإسلام بنسي على أساسها .

وضمير «فهو» عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل «ومن يُعظّم حرمات الله» . والكلام موجّه إلى المسلمين تنبيها لهم على أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها . فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر . فإن المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم . أي قبل فتح مكة .

والحُرمات : جمع حُرُمة ــ بضمّتين ــ : وهي ما يجب احترامه .

والاحترام: اعتبار الشيء ذا حَرَم . كناية عن عدم الدخول فيه . أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه ، والحُرمات يشمل كلّ ما أوصّى الله بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحج كالنها .

وعن زيد بن أسلم: الحرمات خمس: المسجد الحرام، والبيت الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمُحرم ما دام محرما. فقصرة على الذوات دون الأعمال. والذي يظهر أن الحرمات يشمل الزدايا والقلائد والمشعر الحرام وغير ذلك من أعمال الحج . كالغسل في مواقعه، والحلق ومواقيته ومناسكه.

﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ اللَّهِ مِنَ ٱلْأَوْتِ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلَمُ أَوَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ [30] حُنَفَا عَ اللَّهِ خَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ > ﴾ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ > ﴾

لما ذكر آنـفا بهيمـة الأنـعـام وتعظيـم ً حرمـات الله أعقـب ذلك بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم من الأنعام مثل: البـَحيرة، والسائبة، والوصيلة ، والحامي وبعض ما في بطونها . وقد ذكر في سورة الأنعام .

واستثني منه ما يتلى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في سورة الأنعام في قوله «قبل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما » الآيات وما ذكر في سورة النحل وكملتاهما مكيتان سابقتان .

وجيء بالمضارع في قوله « إلا ما يتلى عليكم » ليشمل ما نـزل من القرآن في ذلك مما سبق نـزول سورة الحج بأنـه تلـي فيما مضى ولم يـزل يتلـى . ويشمل ما عسى أن يـزل من بعـد مثـل قولـه « ما جعـل الله من بحيـرة ولا سائبـة » الآيـة في سورة العقـود .

والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قولمه «يا أينها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ». وفرع على ذلك جملة معترضة للتصريح بالأمر باجتناب ما ليس من حرمات الله ، وهو الأوثان .

واجتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرمات « هذا حلال » مثل الدم وما أهل لغير الله به ، وقولهم لبعض « هذا حرام » مثل : البَحيرة ، والسائبة قال تعالى « ولا تقولوا لِمَا تَصِفُ ألسنتكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » .

والرَّجس : حقيقته الخبث والقذارة . وتقدم في قول عالى « فإنه رجس » في سورة الأنعام :

ووصف الأوثبان بالبرجس أنها رجس معنبوي ليكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق البرجس عليها تشبيه بليغ .

و (من) في قوله من الأوثان بيان لمجمل الرجس ، فهي تدخل على بعض أسماء التميينز بيانا للمراد من الرجس هنا لا أن معنى

ذلك أن الرجس همو عين الأوثان بل الرجس أعم ّ أريـد بــه هنــا بعض أنواعــه فهذا تحقيــق معنــى (من) البــيــانــيــة .

و «حنفاء لله» حال من ضمير «اجتنبوا» أي تكونوا إن اجتنبتم ذلك حنفاء لله ، جمع حنيف وهو المخلص لله في العبادة ، أي تكونوا على ملة إبراهيم حقا ، ولذلك زاد معنى «حنفاء» بيانا بقوله «غير مشركين به» . وهذا كقوله «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » .

والباء في قولـه «مشركين بـه» للمصاحبـة والمعيـة . أي غيـر مشركين معـه غيـره .

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأْنَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [31] ﴾

أعقب نهيهم عن الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه ويأسه من النجاة ما دام مشرك تمثيلا بديعا إذ كان من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات.

قال في الكشاف: «يجوز أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق بأن صُور حال المشرك بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطيرُ فتفرق مزعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء التي تدوزع أفكاره بالطير المختطفة. والشيطان الذي يطوح

به في وادي الضلالة بالربح التي تهوي بما عصفت بـ في بعض المهاوي المنافـة » اه .

يعني أن المشرك لما عدل عن الإيـمـان الفطـري وكـان في مكنتـه فكـأنـه كان في السماء فسقط منها، فتوزعته أنواع المهالك. ولا يخفى عليك أن في مطـاوي هذا التمثيـل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها.

والسحيق : البعيد فبالا نبجياة لمن حيل فيه :

وقوله "أو تهوي به الريح " تخيير في نتيجة التشبيه ، كقوله "أو كصيب من السماء " . أشارت الآية إلى أن الكافرين قسمان : قسم شركه ذبذبة وشك " ، فهذا مشبه بمن اختطفته الطير فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آخر ، فكذلك المذبذب متى لاح لمه خيال اتبعه وترك ما كان عليه . وقسم مصمم على الكفر مستقر فيه ، فهو مشبه بمن ألقته الريح في واد سحيت ، وهو إيماء إلى أن من المشركين من شركه لا يرجى منه خلاص كالذي تخطفته الطير : ومنهم من شركه قد يخلص منه بالتوبة إلا أن توبته أمر بعيد عسير الحصول .

والخُرور: السقوط. وتقدم في قولمه « فخرّ عليهم السقفُ من فوقهم » في سورة النّحل.

و « تخطّفه » مضاعف خطف للمبالغة . الخطف والخطف : أخذ شيء بسرعة سواء كمان في الارض أم كمان في الجو ومنه تخطف الكرة . والهمُويّ: نزول شيء من علو إلى الأرض . والباء في « تهوي به » للتعدية مثلها في : ذهب به .

وقرأ نافع ، وأبو جعفر « فتَخَطّفه » – بفتح الخاء وتشديد الطاء مفتوحة – مضارع خطّف المضاعف . وقرأه الجمهور – بسكون الخاء وفتح الطاء مخففة – مضارع خطف المجرّد .

## ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَلْمٍ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ [32]﴾

« ذلك » تكويس لنظيره السابـ ق .

الشّعائر : جمع شعيرة : المعّلم الواضح مشتقة من الشعور . وشعائر الله : لقب لمناسك الحجّ . جمع شعيرة بمعنى : مشعيرة بصيغة اسم الفاعل أي . معلمة بما عينه الله .

فمضمون جملة "ومن يعظم شعائر الله "النح أخص من مضمون جملة "ومن يعظم حرمات الله "وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام . أو بمعنى مشعر بها فتكون شعيرة فعيلة بمعنى منعولة لأنها تجعل ليشعر بها البرائي . وتقد م ذكرها في قوله تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر الله "في سورة البقرة . فكل ما أمر الله به بنزيارته أو بنعل يوقع فيه فهو من شعائر الله . أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره . وهي معالم الحج : الكعبة . والدنما والمروة . وعرفة ، والمشعر الحرام ، ونحوها من معالم الحج .

وتطلق الشعيرة أيضا على بدنة الهدي قال تعالى « والبد ن جعلناها لكم من شعائر الله » لأنتهم يجعلون فيها شعارا ، والشعار العلامة بأن يطعنوا في جلد جانبها الأيمن طعنا حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أنتها نُذرت للهدي . فهي فعيلة بمعنى مفعولة مصوغة من أشعر على غير قيباس .

فعلى التفسير الأول تكون جملة «ومن يعظم شعائر الله» إلى آخرها عطفا على جملة «ومن يعظم حرمات الله» السخ ، وشعائر الله أحص من حرمات الله فعطف هذه الجملة للعناية بالشعائر .

وعلى التفسير الثاني للشعائر تكون حملة «ومن يعظم شعائر الله » عطفا على جملة «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » تخصيصا لها بالذكر بعد ذكر حرمات الله .

وضمير «فإنها» عائد إلى شعائر الله المعظمة فيكون المعنى: فإن تعظيمها من تقوى القلوب.

وقوله « فإنها من تقوى القلوب » جواب الشرط والرابط بين الشرط وجوابه هو العموم في قوله « القلوب » فإن من جملة القلوب قلوب الذين يعظمون شعائر الله . فالتقدير : فقد حلّت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنها من تقوى القلوب ، أي لأن تعظيمها من تقوى القلوب .

وإضافة «تقوى» إلى «القلوب» لأن تعظيم الشعائر اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل.

﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ [33] ﴾

جملة «لكم فيها منافع» حال من الأنعام في قوله « وأحلت لكم الأنعام» وما بينهما اعتراضات أو حال من «شعائر الله» على التفسير الثاني للشعائر . والمقصود بالخبر هنا : هو صنف من الأنعام ، وهو صنف الهدايا بقرينة قوله « ثم محلها إلى البيت العتيق » .

وضمير الخطاب موجه للمؤمنين .

والمنافع : جمع منفعة ، وهي اسم النفع ، وهو حصول ما يلائم ويحفّ . وجعل المنافع فيها يقتضي أنّها انتفاع بخصائصها مما يراد من نوعها قبل أن تكون هديا . وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يتلفها ، وهو رد على المشركين إذ كانوا إذا قلدوا الهدّي وأشعرُوه حظروا الانتفاع به : من ركوبه وحمل عليه وشرب لبنه ، وغير ذلك .

وفي الموطآ: «عن أبي همريرة: أن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها ؟ فقال: إنها بدنة ، فقال: اركبها ، ويلك في الثانية أو الثالثة ».

والأجل المسمى هو وقت نحرها . وهو يوم من أيـام مـِنى . وهي الأيـام المعـدودات .

والمتحيل : — بفتح الميم وكسر الحاء — مصدر ميمي من حل يحيل إذا بلغ المكان واستقر فيه . وهو كناية عن نهاية أمرها ، كما يقال : بلغ الغاية . ونهاية أمرها النحر أو الذبح .

و (إلى) حرف انتهاء مجازي لأنها لا تنحر في الكعبة ، ولكن التقرب بها بواسطة تعظيم الكعبة لأن الهدايا إنها شرعت تكملة لشرع الحج ، والحج قصد البيت . قال تعالى «ولله على الناس حج البيت » فالهدايا تابعة للكعبة قال تعالى « همَد يسًا بالغ الكعبة وإن كانت الكعبة لا ينحر فيها ، وإنها المناحر : منى ، والمروة ، وفجاج مكة أي ، طرقها بحسب أنواع الهدايا . وتبيينه في السنة.

وقد جماء في قوله تعالى «ثم مَحلِنها إلى البيت العتيق » رد العجز على الصدر باعتبار مبدأ هذه الآيات وهو قوله تعالى «وإذ بـوأنـا لإبراهيم مكان البيت » .

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنسَكَا لَيَلَا كُرُواْ آسْمَ ٱللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱللَّانْعَلَم فَاللَهُكُمْ اللَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ. أَسْلَمُواْ ﴾ أَسْلَمُواْ ﴾

عطف على جملة " ثم محيلتها إلى البيت العتيق " .

فالتنكيس في قولـه «منسكـا» لـلإفـراد. أي واحدا لا متعـددا . ومحــل الفـائــدة هو إسنـاد الجعــل إلى ضميــر الجلالــة .

وقد دل على ذلك قوله «ليذكروا اسم الله» وأدل عليه التفريع بقوله « فالهكم إلـه واحـد ». والكلام يفيـد الاقتـداء ببقيّة الأمـم أهـل الأديـان الحق .

و (على) يجوز أن تكون للاستعلاء المجازي متعلقة بـ «يذكروا اسم الله » مع تقدير مضاف بعد (على) تقديره : إهداء ما رزقهم . أي عند إهداء ما رزقهم . يعنى ونحرها أو ذبحها .

ويجوز أن تكون (على) بمعنى : لام التعليل . والمعنى : ليذكروا اسم الله لأجل ما رزقهم من بهيمة الأنعام . وقد فرع على هذا الانفراد بالإلهية بقوله « فالهكم إله واحد فله أسلموا » أي إذ كان قد جعل لكم منسكا واحدا فقد نبهكم بذلك أنه إله واحد ، ولو كانت آلهة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة . وهذا التفريع الأول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود ، فوقع في النظم تغيير بتقديم وتأخير . وأصل النظم : فلله أسلموا ، لأن إلهكم إله واحد . وتقديم المجرور في « فله أسلموا » للحصر ، أي أسلموا له لا لغيره . والإسلام : الانقياد التام ، وهو الإخلاص في الطاعة ، أي لا تخلصوا إلا لله ، أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله فلا تنسكوا إلا لله ، أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله فلا تنسكوا إلا في المنسك الذي جعله لكم ، تعريضا بالرد على المشركين .

وقرأ الجمهور « مَنسَكَا » — بفتح السين — وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلف — بكسر السين — ، وهو على القراءتين اسم مكان للنَّسْك، وهو الذبح . إلا أنه على قراءة الجمهور جارٍ على القياس لأن قياسه الفتح في اسم المكان إذ هو من نسك ينسك — بضم العين — في المضارع . وأما على قراءة الكسر فهو سماعي مشل مسجد من سجد يسجد ، قال أبو على الفارسي : ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب .

﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ [34] ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكرَ ٱللهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلطَّلَوةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلطَّلَوةِ وَمُمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [35] ﴾

اعتىراض بين سوق المنن . والخطاب للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – . وأصحاب هذه الصفات هم المسلمون .

والمُخْبِت : المتواضع الذي لا تكبُّر عنده . وأصل المخبت من سلك الخَبِّت . وهو المكان المنخفض ضد المُصعد . ثم استعير للمتواضع كأنه سلك نفسه في الانخفاض ، والمسراد بهم هنا المؤمنون ، لأنّ التواضع من شيمهم كما كان التكبّر من سمات المشركين قبال تعالى «كذلك يطبّع اللهُ على كلّ قلب متكبّر جبّار » .

والوَجل : الخوف الشديد . وتقدّم في قوله تعالى «قال إنّا منكم وجملون » في سورة الحجر .

وقد أتبع صفة «المخبين» بأربع صفات وهي : وجل القلوب عند ذكر الله ، والصبر على الأذى في سبيله ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق . وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع تلك الصفات لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه وإنما المقصود من لم يُخل بواحدة منها عند إمكانها . والمراد من الإنفاق الإنفاق على المحتاجين الضعفاء من المؤمنين لأن ذلك هو دأب المخبين . وأما الإنفاق على الضيف والأصحاب فذلك مما يفعله المتكبرون من العرب كما تقدم عند قوله تعالى «كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» . وهو نظير الإنفاق على الندماء في مجالس الشراب . ونظير إنمام الإيسار في مواقع الميسر ، كما قال النسابغة :

أذي أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما

والمراد بالصبر: الصبر على ما يصيبهم من الأذى في سبيل الإسلام. وأما الصبر في الحروب وعلى فقد الأحبة فمما تتشرك فيه النفوس الجلسدة من المتكبترين والمخبتين. وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة إسلامية إذا كان تخلقا بأدب الإسلام قال تعالى « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » الآية.

﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَلَيْهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ اللهِ لَكُمْ فِيهَا فَكُلُواْ فَاذْكُرُواْ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اللهِ عَلَيْهَا وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَيْهَا وَأَطْعِمُواْ اللهَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَيْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36] ﴾ لَيْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36] ﴾

عطف على جملة «ولكلّ أمّة جعلنا منسكا » أي جعلنا منسكا للقربان والهدايا ، وجعلنا البدن التي تُهدى ويتقرب بها شعائرً من شعائير الله .

والمعنى : أن الله أمر بقربان البُدن في الحج من عهد إبراهيم – عليه السّلام – وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحج . وأمر بالتطوع بها فوعد عليها بالتواب الجزيل فنالت بذلك الجعل الإلهي يُمنا وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله ، وامتن بذلك على النّاس بما اقتضته كلمة «لكم » .

والبدن : جمع بد نه بالنحريك ، وهي البعيس العظيم البدن ، وهو اسم مأخوذ من البدانة ، وهي عظم الجثة والسمن ، وفعله ككرم ونصر ، وليست زنة بدنة وصفا ولكنها اسم مأخوذ من مادة الوصف ، وجمعه بدن . وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم الدال مثل خشب جمع خشبة ، وثمر جمع ثمرة ، فتسكين الدال تخفيف شائع . وغلب اسم البدنة على البعيس المعين للهدي .

وفي الموطأ: «عن أبي هُريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها ، فقال: إنها بدنة ، فقال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة » فقول الرجل: إنها بدنة ، متعين لإرادة هديمه للحج .

وتقديم «البُدن» على عامله للاهتمام بها تنويـهـا بشأنهـا .

والاقتصار على البدن الخباص بالإبيل لأنها أفضل في الهبَدي لكثرة لحمها . وقد ألحقت بها البقر والغنم بدلييل السنة . واسم ذلك هـَادي .

ومعنى كونها من شعائر الله : أن الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لها حرمة . وهذا وجه تسميتهم وضع العكلامة التي يعلم بها بعيسر الهدّي في حلمه إشعارا .

قال مالك في الموطأ: «كان عبد الله بن عمر إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ، يقلده قبل أن يُشعره ... يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ..» بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنّحر .

وقد عدهما في جملة الحرمات في قوله « لا تُحلِثُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهكـْي » في سورة العقـود .

وتقديم «لكم» على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم . وتقديم «فيها» على متعلقه وهو «خير» للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد .

والخير: النقع. وهو ما يحصل للناس من النقع في الدنيا من النتفع الله الله التنفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها. وما يحصل للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم النحر، وخير الآخرة من ثواب المهدين وثواب الشكر من المعطين لحومها للربهم الذي أغناهم بها.

وفرع على ذلك أن أمرَ النّاس بـأن يذكـروا اسم الله عليهـا حين نحـ هـــا .

وصواف : جمع صافة . يقال : صف إذا كان مع غيره صفّا بأن اتّصل به . ولعلّهم كانوا يصفُّونها في المنحر يوم النّحر بمنى ، لأنّه كان بمنى ،وضع أُعد للنّحر وهو المنحر .

وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع قال فيه : «ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فنحر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيده ثلاثا وستين بدنه جعل يطعنها بحربة في يده ثم أعطى الحربة عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي وكانت مائة بدنة ». وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة .

وانتصب « صواف » على الحال من الضمير المجرور في قوله « عليها » . وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البُدن فإن إيقاف النّاس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير منفرقة مما يزيد هيئتها جلالا . وقريب منه قوله تعالى « إن الله يحب الذين يقاتاون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » .

ومعنى : « وجبت » سقطت ، أي إلى الأرض ، وهو كناية عن زوال الرّوح التي بها الاستقلال . والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه ، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة .

والأمر في قوله « فكُلُوا منها » مجمل ، يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب . وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه . وإنّما أراد الله إبطال ما كان عند أهمل الجاهلية من تحريم أكمل المُهدي من لحوم هديه فبقي النّظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب .

واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الهدايــا الواجبــة .

فقال مالك: يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة. وهو عنده مستحبّ ولا يؤكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين والحُجّة لمالك صريح الآية . فإنها عامة إلا ما قام الدّليل على منعه وهي الثّلاثة الأشياء المستشناة .

وقال أبو حنيفة : يأكل من هـدي التمتع والقران . ولا يأكل من الواجب الذي عينـــه الحــاج عند إحرامــه .

وقدال الشافعي: لا يأكل من لحوم الهدايا بحال مستندا إلى القياس، وهو أن المهدي أوجب إخراج الهدي من مالمه فكيف يأكل منه، كذا قال ابن العربي . وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لاسيما وقد ثبت أكل النبىء – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه من لحوم الهدايا بأحاديث صحيحة. وقال أحمد: يؤكل من الهدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذر.

وأما الأمر في قوله « وأطعموا القانع والمعتر » فقال الشافعي : للوجوب . وهو الأصح . قال ابن العربي وهو صريح قول مالك . وقلت : المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المُهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ما كان آئما .

والقانع : المتصف بالقنوع ، وهو التذليل . يقال : قنَع من باب سأل ، قُنوعا – بضم القاف – إذا سأل بتـذلّل .

وأما القناعة ففعلها من بـاب تـعـب ويستوي الفعـل المضارع مع اختلاف الموجب. ومن أحسن مـا جمـع من النظـائـر مـا أنشده الخفـاجي:

العَبُد حرّ إن قنع (١) والحر عبد إن قنع (٤) فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع

<sup>(1)</sup> بكسر النون.

<sup>(2)</sup> بفتح النون .

وللزمخشري في مقاماته: «يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع ، تستغن عن كل معطّاء ومنوع ». وفي الموطأ في كناب الصيد: «قال مالك: والقانع هو الفقير ».

والمعتر : اسم فاعل من اعتر ، إذا تعرض للعطاء ، أي دون سؤال بل بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء ، يقال : اعنر ، إذا تعرض . وفي الموطأ في كتاب الصيد : قال مالك : «وسمعت أن المعتر هو الزائر ، أي فتكون من عبرا إذا زار » . والمراد زيارة التعرض للعطاء .

وهذا التفسير أحسن. ويرجحه أنه عطف «المعترّ » على «القانع»، فدل العطف على المغايرة ، ولو كانا في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف في قوله « وأطعموا البائس الفقير ».

وجملة «كذلك سخرناها لكم» استئناف للامتنان بسما خلسق من المخلوقات لنفع الناس والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه سخرها للناس مع ضعف الإنسان وقوة تلك الأنعام فيأخذ الرجل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلمونها بالإشعار ثم بالطعن . ولولاأن الله أودع في طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخر له .

وقوله «كذلك» هو مثـل نظـائـره، أي مثل ذلك التسخيـر العجيب الذي تـرونـه كـان تسخيرهـا لـكم .

ومعنى «لعلّـكم تشكرون» خلقناها مسخرة لكم استجلابا لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة . وهلذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا الشرك موضع الشكر . ﴿ لَنْ يَّنَالَ ٱللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ ؤُهَا وَلَـٰكِنْ يَّنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾

جملة في موضع التعليل لجملة «كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » . أي دل على أنا سخرناها لكم لتشكروني أنه لا انتفاع لله بشيء من لحومها ولا دمائها حين تتمكنون من الانتفاع بها فالا يريد الله منكم على ذلك إلا أن تتقدُوه .

والنبيّل: الإصابة ، يقال ناله ، أي أصابه ووصل إليه . ويقال أيضا بمعنى أحرز ، فإن فيه معنى الإصابة كقوله تعالى « لمن تنالوا البرّحتى تُنفيقُوا مما تُحبُّون » وقوله « وهمَمُّوا بما لم يسالوا » :

والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة وكانوا يذبحون بالمرّوة . قال الحسن : كانوا يلطخون بدماء القرابين وكانوا يشرّحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة قربانا لله تعالى . يعني زيادة على ما يعطونه للمحاويج .

وفي قوله «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح وان المقصد من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم .

فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يسوم عيدهم كما قال النبيء - صلى الله عليه وسلم - في تحريم صيام يوم النحر

«يوم تأكلون فيه من نُسككم » فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم .

وأما غيرهم فانتفاع من ليس لـه هـد ي من الحجيج بالأكـل مما يهـديـه إليهم أقـاربهـم وأصحـابهم ، وانتفـاع المحـاويـج من أهـل الحرم بالشبع والتـزود منهـا والانتفـاع بجلـودهـا وجـِلالهـا وقلائـدهـا .

كما أوماً إليه قول تعالى « جعل اللهُ الكعبة البيت الحسرام قياما للنّاس والشهير الحرام والهيد ي والقبلائيد » .

وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل الموسم قطعا أو ظنا قريبا من القطع كما شوهد ذلك في مواسم الحج ، فما يبقى منها حيا يباع وينفق ثمنه في سد خلة المحاويج أجدى من نحره أو ذبحه حين لا يرغب فيه أحد ، ولو كانت اللحوم التي فات أن قلعت وكانت فاضلة عن حاجة المحاويج يعمل تصبيرها بما يمنع عنها التعفين فينتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج .

وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصدّين للإفتاء من فقهاء هذا العصر ، وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بهكديها .

أما أنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع و التصبير لما فضل عن حاجة النّاس في أيام الحج ، لينتفع بها المحتاجون في عامهم ، أوفق بمقصد الشارع تجنبا لإضاعة ما فضل منها رعيا لمقصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل النّحر و الذبح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى «فاذكروا اسم الله عليها صواف» وقوله «كذلك سخرها لكم لتُكبروا الله على ما هداكم» ، جمعا بين المقاصد الشرعية :

وتعرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر الثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع الهدايا في اليوم الأول طلبا لفضيلة المبادرة . فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الهدايا هي تسليمها للنفع بها .

وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحبُسُس إذا أصابه ما يفضي بـ إلى الهـ الاك أو عـدم النفع ، وفي المعاوضة لـ رَبُـع الحبس إذا خرب .

وحكم الهدايا مركب من تعبّد وتعليل . ومعنى التعليل فيه أقـوى . وعلّته انتفاع المسلمين . ومسلك العلّة الإيـمـاء الذي في قولـه تعـالى « فكلـوا منهـا وأطعمـوا القـانـع والمعتـر » .

واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة فربتما كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام فلا يدّعون أحدا يأكله . وكان اليونان يشوون لحوم القرابين على النّار حتى تصير رمادا ويتوهمون أن رائحة الشّواء تسر الآلهة المتقرب إليها بالقرابين . وكان المصريّون يُلقون الطعام للتماسيح التي في النيل لأنها مقدّسة .

وقرأ الجمهور «يتنال ، ويتناله» بتحتية في أولهما . وقرأه يعقوب بفوقية على مراعاة ما يجوز في ضمير جمع غير العاقل . وربتما كانوا يقذفون بميزع من اللحم على أنتها لله فربتما أصابها محتاج وربتما لم يتفطن لها فتأكلها السباع أو تفسد .

ويشمل التقوى ذكر اسم الله عليها والتصدّق ببعضها على المحتاجين .
و « يناله » مشاكلة لـ « ينال » الأول ، استعير النيل لتعلق العلم .
شبه علم الله تقواهم بوصول الشيء المبعوث إلى الله تشبيها وجهته الحصول في كل وحسنته المشاكلة .

و (من في قوله «منكم» ابتدائية . وهي ترشيح للاستعارة . ولذلك عبر بلفظ «التقوى منكم» دون : تقواكم أو التقوى . مجردا مع كون المعدول عنه أوجز لأن في هذا الإطناب زيادة معنى من البلاغة .

﴿ كَذَٰلُكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَٰلِكُمْ وَبَكُمْ وَبَـٰشِّرِ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَٰلِكُمْ وَبَـٰشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ [37] ﴾

تكرير لجملة «كذلك سخرناها لكم » . وليبنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخرها هو رأس الشكر المنبة عليه في الآية السابقة ، فصار مدلول الجملتين مترادفا ، فوقع التأكيد . فالقول في جملة «كذلك سخرها لكم لتكبروا الله » كالقول في أشاهها .

وقوله «على ما هداكم» (على) فيه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن ، أي لتكبّروا الله عند تمكنكم من نحرها . و (ما) موصولة . والعائد محذوف مع جاره . والتقدير : على ما هداكم إليه من الأنعام .

والهداية إليها : هي تشريع الهدايا في تلك المواقيت لينتفع بها النّاس ويسرتـزق سكـان الحسرم الذيـن اصطفـاهـم الله ليكـونــوا دعــاة التّوحيــد لا يفــارقون ذلك المكـان . والخطاب للمسلمين .

وتغيير الأسلوب تخريج على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار للإشارة إلى أنهم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء فأحسنوا. ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [38]

استئناف بياني جوابا لسؤال يخطر في نفوس المؤمنين ينشأ من قوله تعالى «إن الذين كفروا ويصدُّون عن سبيل الله » الآية ، فإنه توعد المشركين على صدّهم عن سبيل الله والمسجد الحرام بالعذاب الأليم ، وبشر المؤمنين المخبيتين والمحسنين بما يتبادر منه ضد وعيد المشركين وذلك ثواب الآخرة . وطال الكلام في ذلك بصا تبعه لا جرم تشوفت نفوس المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدنيا . وهل ينتصر لهم من أعدائهم أو يد خر لهم الخير كله إلى الدار الآخرة . فكان المقام خليقا بأن يُطمئين الله نفوسهم بأنه كما أعد لهم نعيم الآخرة هو أيضا مدافع عنهم في الدنيا وناصرهم . وحُذف مفعول « يدافع » لدلالة المقام .

فالكلام موجمه إلى المؤمنين . ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إمّا لمجرد تحقيق الخبر، وإمّا لتنزيل غير المتردد مزلة المتردد اشدّة انتظارهم النصر واستبطائهم إياه .

والتعبير بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الخرر وأن دفاع الله عنهم لأجل إيمانهم:

وقرأ الجمهور لفظ «يدافع» بألف بعد الدال فيفيد قوة الدفع . وقرأه أبو عمرو ، وابن كثير ، ويعقوب «يدفع» بدون ألف بعد الدال .

وجملة «إن الله لا يحبّ كلّ خوان كفور » تعليل لتقييد الدفاع بكونه عن الذين آمنوا ، بأن الله لا يحبّ الكافرين الخائنين ،

فلذلك يَدفع عن المؤمنين لـرد أذك الكـافريـن : ففي هذا إيـذان بمفعول « يـدافع » المحذوف ، أي يـدافع الكافـريـن الخـائـنيـن :

والخوّان : الشديد الخَوْن ، والخون كالخيانة : الغدّر بالأمانة . والمراد بالخوّان الكافر ، لأنّ الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على المخلوقات بأن يوحدُوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة الرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم .

والكفر : الشديد الكفر : وأفادت (كلّ) في سياق النّفي عموم نفي متحبة الله عن جميع الكافرين إذ لا يحتمل المقام غير ذلك . ولا يتوهم من قوله «لا يحبّ كلّ خوّان» أنه يحبّ بعض الخوّانين لأن كلمة (كلّ) اسم جامد لا يشعر بصفة فلا يتوهم توجه النّفي إلى معنى الكلية المستفاد من كلمة (كل) وليس هو مشل قوله تعالى «وما ربّك بظلام للعنبيد» الموهم أن نفي قوة الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم .

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [39] ﴾

جملة وقعت بدل اشتمال من جملة « إن الله يدافع » لأن دفاع الله عن الناس يكون تارة بالإذن لهم بمقاتلة من أراد الله مدافعتهم عنهم فإنه إذا أذن لهم بمقاتلتهم كان متكفلا لهم بالنصر .

وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وعاصم « أُذِن » بـالبنـاء للنـائب . وقرأه البـاقـون بـالبنـاء إلى الفـاعـل . وقرأ نافع . وابن عامر . وحفص ، وأبـو جعفـر «يقـاتـكون » - بفتح التـاء الفوقيـة - مبنيـا إلى المجهـول . وقرأه البقيـة - بكسر التّـاء -مبنيـا للفـاعــل .

فعلى قراءة – فتح التاء – فالمراد بالقتال فيه القتل المجازي . وهو الأذى . وأما على قراءة «يقاتلون » – بكسر التّاء – فصيغة المضي مستعملة مجازا في التهيئو والاستعداد . أي أذن للذين تهيّشوا للقتال وانتظروا إذن الله :

وذلك أن المشركين كانوا يُؤذون المؤمنيين بمكة أذى شديدا فكان المسلمون يأتون رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه ، فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال ، فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذنا لهم بالتهيئؤ للما عن أنفسهم ولم يكن قتال قبل ذلك كما يؤذن به قوله تعالى عقب هذا «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » .

والباء في «بأنهم ظلموا» أراها متعلقة بد «أذن» لتضمينه معنى الإخبار ، أي أخبرناهم بأنهم مظلومون . وهذا الإخبار كناية عن الإذن للدّفاع لأنك إذا قلت لأحد : إنك مظلوم، فكأنك استعديته على ظالمه وذكرته بوجوب الدفاع ، وقرينة ذلك تعقيبه بقوله «وإن الله على نصرهم لقدير» ، ويكون قوله «بأنهم ظلموا» نائب فاعل «أذن » على قراءة ضم الهمزة أو مفعولا على قراءة فاعل «أذن » على قراءة ضم الهمزة أو مفعولا على قراءة بنع الهمزة من الباء سببية وأن المأذون به محذوف دل عليه قوله «يقاتابون» ، أي أذن لهم في القتال ،

وهذا يجري على كلتا القراءتين في قوله «يقاتلون» ، والتفسير الذي رأيتُه أنسبُ وأرشق .

وجملة «وإنّ الله على نصرهم لقدير » عطف على جملة «أذ ِن للذين يقاتلون » ، أي أذن لهم بذلك وذ كروا بقدرة الله على أن ينصرهم . وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في صورة الإخبار بأن ذلك بمحل العلم منه ونحوه ، كقولهم : عسى أن يكون كذا ، أو أن عندنا خيرا ، أو نحو ذلك ، بحيث لا يبقى للمترقب شك في الفوز بمطلوبه .

وتوكيد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيقه أو تعريض بتنزيلهم منزلة المتردد في ذلك لأنتهم استبطأوا النتصر .

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيـَـرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ﴾

بدل من « الذين يقاتلون » . وفي إجراء هذه الصلة عليهم إيساء إلى أن المراد بالمقاتلة الأذى ، وأعظمه إخراجهم من ديارهم كما قال تعالى « والفتنة أشار من القتل » .

و «بغير حق» حال من ضمير «أخرجوا»، أي أخرجوا متلبسين بعدم الحق عليهم الموجب إخراجهم، فإن للمرء حقا في وطنه ومعاشرة قومه، وهذا الحق ثابت بالفطرة لأن من الفطرة أن الناشيء في أرض والمتولّد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في حق القرار في وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم في ذلك المكان من نشأة متقادمة أو قهر وغلبة لمكانه، كما قال عمر بن الخطّاب:

" إنتها لَبَالاً دُهُم قَالَلُوا عليها في الجاهليّة وأسلموا عليها في الإسلام " . ولا ينزول ذلك الحق إلا يموجب قرره الشّرع أو العوائد قبل النُسّرع : كما قال زُهيم :

فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جكاء

فمن ذلك في الشرائح التغريب والنّفي . ومن ذلك في قوانيـن أهـل الجـاهليّة الجـلاء والخلّع . وإنّما يكون ذلك لاعتـداء يعتـديـه المرء على قومـه لا يجـدون لـه مسلكـا من الردع غير ذلك .

ولذلك قال تعالى « بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » فإن إيمانهم بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم إذ هو شيء قاصر على نفوسهم والإعلان به بالقول لا يضر بغيرهم . فالاعتداء عليهم بالإخراج من ديارهم لأجل ذلك ظلم بواح واستخدام للقوة في تنفيذ الظلم .

والاستثناء في قوله «إلا أن يقولوا ربّنا الله » استثناء من عموم الحق . ولما كان المقصود من الحق حقا يوجب الإخراج . أي الحق عليهم ، كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية ، أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربّنا الله ، فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيّل أنه حق عليهم . وهذا من تأكيد من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه ، ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وشاهده قول النّابغة :

ولا عَيب فيهم غير أن سيوفهم بيهن فُسُلول من قيراع الكتائب وهذه الآية لا محالة نزلت بالسدينة . ﴿ وَلَوْلَا دِفَعُ ٱللهِ آلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَلَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ وَبِيعًا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ, إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [40] ﴾ الله مَنْ يَنصُرُهُ, إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [40] ﴾

اعتراض بين جملة «أذن للذين يقاتلون» المخ وبين قوله «الذين إن مكناهم في الأرض» المخ. فلما تضمنت جملة «أذن للذين يقاتلون» المخ الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم أتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا الإذن باللفاع ، مع التنويه بهذا الدفاع ، والمتولين له بأنه دفاع عن الحق والدين ينتفع به جميع أهل أديان التوحيد من اليهود والنصارى والمسلمين ، وليس هو دفاعا لنفع المسلمين خاصة . والواو في قوله «ولولا دفاع الله الناس» إلى آخره . اعتراضية وتسمى واو الاستئناف . ومفاد هذه الجملة تعليل مضمون جملة «أذن للذين يقاتلون» المخ :

و (لولا) حرف امتناع لوجود، أي حرف يدل على امتناع جوابه، أي انتفائه لأجل وجود شرطه، أي عند تحقق مضمون جملة شرطه فهو حرف يقتضي جملتين. والمعنى: لولا دفاع الناس عن مواضع عبادة المسلمين لصري المشركون ولتجاوزوا فيه المسلمين إلى الاعتداء على ما يجاور بالادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملة الشرك ولهد موا متعابدهم من صوامع، وبيتع، وصلوات، ومساجد، يذكر فيها اسم الله كثيرا، قصدا منهم لمحو دعوة التوحيد ومحقا للأديان المخالفة للشرك. فذكر الصوامع، والبيتع، إدماج لينتبهوا إلى تأييد المسلمين فالتعريف في «الناس» تعريف العهد، أي الناس الذين يتقاتلون وهم المسلمون ومشركو أهل مكة:

ويجوز أن يكون المراد: لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله لأمم التوحيد بقتال أهل الشرك (كما قاتل داوود جالوت: وكما تغلب سليمان على ملكة سبا) ، لمتحق المشركون معالم التوحيد (كما محق بخنتصر هيكل سليمان) فتكون هذه الجملة تذييلا لجملة «أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا» ، أي أذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم قبلهم لكيلا يطغى عليهم المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن الله لهم بالقتال ، فالتعريف في «النّاس» تعريف الجنس:

وإضافة الدفاع إلى الله إسناد مجازي عقلي لأنه إذن للناس أن يدفعوا عن معابدهم فكان إذن الله سبب الدفع. وهذا يهيب بأهل الأديان إلى التألب على مقاومة أهل الشرك:

والهدم: تـقـويض البنـاء وتسقيطـه.

وقرأ نـافع . وابن كثير ، وأبـو جعفـر « لهـُد مـت » \_ بتخفيف الـدال \_ . وقرأه البـاقـون \_ بتشديـد الدال \_ للمبـالغـة في الهـدم ، أي لهـد مـا نـاشئـا عن غيظ بحيث لا يبقـون لهـا أثـرا .

والصوامع: جمع صومعة بوزن فرَعْلة ، وهي بناء مستطيل مرتفع يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت ، كان الرهبان يتخذونه للعبادة ليكونوا بعداء عن مشاغلة الناس إياهم ، وكانوا يوقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة ولإضاءة الطريق للمارين . من أجل ذلك سُميّت الصومعة المنارة . قال امرؤ القيس :

تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة مسسكي راهب متبتل

والبيسَع جمع : بيعة – بكسر الباء وسكون التحتية – مكان عبادة النّصاري ولا يعرف أصل اشتقاقها . ولعلها معرّبة عن لغة أخرى .

والصلوات جمع: صلاة وهي هذا مراد بها كذائس اليهود معرّبة عن كلمة (صلوتا) (بالمثلثة في آخره بعدها ألف). فلما عُربت جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية وجمعوها كذلك: وعن مجاهد والجحدري، وأبي العالية، وأبي رجاء أنهم قرأوها هذا «وصاوات» بمثلثة في آخره. وقال ابن عطية: قرأ عكرمة، ومجاهد «صلويثا» – بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء – (أي المثلثة كما قال القرطبي) وهذه المادة قد فاتت أهل التغة وهي غفلة عجيبة:

والمساجد: اسم لمحل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الشلائمة المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية فتكون الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء ومسجد المدينة :

وجملة «يذكر فيها اسم الله كثيرا » صفة والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إلى ما في تلك الجمل من الموصوف بالصفة . فلذلك قيل برجوع صفة «يُذكر فيها اسم الله» إلى «صوامع . وبيع ، وصلوات ، ومساجد» للأربعة المذكورات قبلها وهي معاد ضمير « فيها » .

وفائدة هذا الوصف الإيماء إلى أن سبب هدمها أنها يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي ولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك فانتهم لما أخرجوا المسلمين بلا سبب إلا أنتهم يذكرون اسم الله فيقولون ربنا الله ، لمتحدو ذكر اسم الله من بلدهم لا جرم أنتهم يهدمون المواضع المجعولة لذكر اسم الله كثيرا ، أي دون ذكر الأصنام ، فالكثرة مستعملة في الدوام

لاستغراق الأزمنة . وفي هذا إيـمـاء إلى أن في هـذه المـواضع فـائـدة دينيّة وهي ذكـر اسم الله .

قال ابن خويـز منداد من أيمـة المـالكيـة (من أهـل أواخـر القرن الرابع) « تضمنت هذه الآيـة المنع من هـدم كنـائس أهل الذمّة وبيعهم وبيـوت نـارهـم » اه :

قلت : أما بيوت النّار فيلا تتضمن هذه الآية منع هيدمها فإنها لا يذكر فيها اسم الله وإنّما منع هدمتها عقيد الذمة الذي ينعقب بين أهلها وبين المسلمين ، وقيل الصفة راجعة إلى مساجهد خاصة .

وتقديم الصوامع في الذكر على ما بعده لأن صوامع الرهبان كانت أكثر في بدلاد العرب من غيرها ، وكانت أشهر عندهم ، لأنهم كانوا يهتدون بأضوائها في أسفارهم ويأوون إليها . وتعقيبها بذكر البيع للمناسبة إذ هي معابد النصارى مثل الصوامع . وأما ذكر الصلوات بعدهما فلأنه قد تهيأ المقام لذكرها ، وتأخير المساجد لأنها أعم ، وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا للفائدة .

وقوله «ولينصرن الله من ينصره» عطف على جملة «ولولا دفاع الله الناس»، أي أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم . وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع لأنهم بدفاعهم ينصرون دين الله ، فكأنهم نصروا الله . ولذلك أكد الجملة بلام القسم ونون التوكيد . وهذه الجملة تذييل لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرجهم المشركون .

وجملة «إن الله لقوي عزيز » تعليل لجملة «ولينصرن الله من ينصره » ، أي كان نصرهم مضمونا لأن ناصرهم قدير على ذلك بالقوة والعزة . والقوة مستعملة في القدرة : والعزة هنا حقيقة لأن العزة هي المنعة ، أي عدم تسلط غير صاحبها على صاحبها .

بدل « من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » وما بينهما اعتراض . فالمراد من « الذين إن مكناهم في الأرض » المهاجرون فهو ثناء على المهاجرين وشهادة لهم بكمال دينهم . وعن عثمان : « هذا والله ثناء قبل بكلاء »، أي قبل اختبار ، أي فهو من الإخبار بالغيب الذي علمه الله من حالهم . ومعنى « إن مكناهم في الأرض » أي بالنصر الذي وعدناهم في قوله « وإن الله على نصرهم لقدير » .

## ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَواةَ وَالتَواا الرَّكَوةَ وَالتَواا الرَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ الزَّكَوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾

ويجوز أن يكون بدلا من (متن) الموصولة في قوله «من ينصره» فيكون المراد: كل من نصر الدين من أجيال المسلمين وكل مكناهم بالنصر الموعود به إن صروا دين الله: وعلى الاحتماليين فالكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم ، وانتظام عقد جماعتهم ، والسلامة من اختلال أمرهم ، فإن حاد وا عن ذلك فقد فررطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله .

فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس ، وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم ، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم .

والتمكين: التوثيق. وأصله إقرار الشيء في مكان وهو مستعمل هنا في التسليط والتمليك، والأرض للجنس، أي تسليطهم على شيء من الأرض فيكون ذلك شأنهم فيما هو من ملكهم وما بسطت فيمه أيديهم.

وقد تقدم قوله تعالى «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» في سورة الأعراف ، وقوله «وكذلك متكنا ليوسف في الأرض» في سورة يوسف :

والمراد بالمعروف ما هو مقرّر من شؤون الدّين : إمّا بكونه معروف للأمّة كلها : وهو ما يعلم من الدّين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الدّين سائر الأمّة . وإما بكونه معروف لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب علمائه :

والمنكر: ما شأنه أن ينكر في الدين، أي أن لا يُرضى بأنه من الدين. وذلك كمل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها فعلم أن المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها، فلا يدخل في ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم مما هو في منطقة المباح، ولا ما يفعلون في شؤون دينهم مما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كلبات دينية، والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه في الدين.

والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف آيل إلى النهي عن المنكر وإنسا جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس الناس عند مشاهدة الأعمال ولتكون معرفة المعروف دليلا على إنكار المنكر وبالعكس إذ بضدها تتمايز الأشياء ، ولم يزل من طرق النظر والحجاج الاستدلال بالنقائض والعكوس:

## ﴿ وَ لِلَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ [41] ﴾

عطف على جملة « ولينصرَن اللهُ من ينصره » ، أو على جملة « إن الله لقدوي عزيز » : والمآل واحد ، وهو تحقيق وقوع النّصر ، لأن الذي وعد به لا يمنعه من تحقيق وعده مانع ، وفيه تأنيس للمهاجرين لئلا يستبطئوا النّصر :

والعاقبة: آخر الشيء وما يعقُب الحاضرَ. وتأنيثها لملاحظة معنى الحالة وصارت بكثرة الاستعمال اسما. وفي حديث هرقـل «ثـم تكون لهـم العاقبـة».

وتقديم المجرور هـنـا لـلاهـتمـام والتنبيـه على أن مـا هـو لله فهـو يصرفـه كيف يشـاء .

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَتُمُودُ [42] وَقَوْمُ لِوط [43] وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ [44] ﴾ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ [44] ﴾

لما نعى على المشركين مساويهم في شؤون الدين بإشراكهم وإنكارهم البعث وصد هم عن الإسلام وعن المسجد الحرام وما ناسب ذلك في غرضه من إخراج أهله منه، عُطف هنا إلى ضلالهم بتكذيب النبىء – صلى الله عليه وسلم – فقُصد من ذلك تسلية الرسول – عليه الصلاة والسلام – وتمثيلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله ، وتهديدهم

بالمصير إلى مصيرهم . ونظير هذه الاية إجمالا وتفصيلا تقدم غير مرّة في سورة آل عمران وغيرها .

وجواب الشرط محدنوف دل عليه قوله « فقد كذّبت قبلهم » الخ إذ التقدير : فلا عجب في تكذيبهم . أو فلا غضاضة عليك في تكذيب قومـك إيـاك فـإن تلك عـادة أمثـالهـم :

وقوم إبراهيم هم الكلدان . وأصحاب مدَّين هم قوم شعيب : وإنما لم يعبر عنهم بقوم شعيب لئلا يتكرر لفظ قوم أكثر من ثلاث مرات .

وقدال « وكُذُب موسى » لأن مُكذّبيه هذم القبط قدوم فرعدون ولم يكذبه قومه بندو إسرائيل .

وقوله « فأمليتُ للكافرين » معناه فأمليت لهم . فوضع الظاهر موضع الضمير للإيماء إلى أن علة الإملاء لهم ثم أخذ هم هو الكفر بالرسل تعريضا بالنذارة لمشركي قريش :

والأخد ، حقيقته : التناول ليما لم يكن في اليد . واستعير هذا للقدرة عليهم بتسليط الإهلاك بعد إمهالهم . ومناسبة هذه الاستعارة أن الإملاء لهم يشبه بعد الشيء عن متناوله فشبة انتهاء فلك الإملاء بالتناول . شبه ذلك بأخد الله إياهم عنده ، لظهور قدرته عليهم بعد وعيدهم ، وهذا الأخذ معلوم في آيات أخرى عدا أن قوم إبراهيم لم يتقدم في القرآن ذكر لعدابهم أو أخذهم سوى أن قوله تعالى في سورة الأنبياء «وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسريين » مشير إلى سوء عاقبتهم مما أرادوا به من الكيد . وهذه الآية صريحة في ذلك كما أشرنا إليه هنالك .

ومناسبة عَدَّ قوم إبراهيم هنا في عداد الأقوام الذين أخذهم الله دون الآيات الأخرى التي ذكر فيها من أخدوا من الأقوام، أن

قوم إبراهيم أتم شبها بمشركي قريش في أنتهم كذبوا رسولهم وآذوه ، وألجأوه إلى الخروج من موطنه «وقال إنتي ذاهب إلى ربتي سيهدين » ، فكان ذكر إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله «الذين أنحرجوا من ديارهم بغير حق » مناسبة لذكر قموم إبراهيم :

والإملاءُ : تــرك المتلبّس بــالعـِصيــان دونِ تعجيل عقوبتــه وتــأخيرها إلى وقت متــأخــر حتى يحسب أنّه قــد نــَجــا ثم يــؤخــذ بالعقوبة .

والفاء في «فأمليت للكافريسن» للتعقيب دلالة على أن تقدير هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإنها أُخر لهم، وهو تعقيب موزع، فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه، والأخد حاصل بعد الإملاء بمهلة، فلذلك عطف فعله بحرف المهدة.

وعطفت جملة « فكيف كان نكير » بالفاء لأن حق ذلك الاستفهام أن يحصل عند ذكر ذلك الأخذ ، وهو استفهام تعجيبي ، أي فاع جب من نكيري كيف حصل . ووجه التعجيب منه أنتهم أبدلوا بالنعمة محنة ، وبالحياة هلاكا ، وبالعمارة خرابا فهو عبرة لغيرهم .

والنكيـر: الإنكـار الزجري لتغيير الحـالـة التي عليهـا الذي يُنكَرَ علـــُه:

و « نكيرِ » – بكسرة في آخره – دالمة على ياء المتكلّم المحذوفة تخفيفًا .

وكأن مناسبة اختيار النكير في هذه الآية دون العذاب ونحوه أنه وقع بعد التنويه بالنهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبذلوا في تغيير المنكر منتهى استطاعتهم ، فإن الله عاقب على المنكر بأشد العقاب ، فعلى المؤمنين الائتساء بصنع الله ، وقد قال الحكماء : إن

الحكمة هي التشبه بالخالق بقدر ما تبلغه القوّة الإنسانيّة ، وفي هذا المجال تتسابق جياد الهمم .

﴿ فَكَأْيَّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـلْهَا وَهْيَ ظَالِمَةٌ فَهْيَ خَاوِيَةٌ عَالِيمَةٌ فَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَي عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ [45] ﴾

تفرع ذكر جملة «كأين من قرية» على جملة «فكيف كان فكير » فعطفت عليها بفاء النفريع ، والتعقيب في الذكر لا في الوجود ، لأن الإملاء لكثير من القرى ثم أخذها بعد الإملاء لها يبين كيفية نكير الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره ، فناسب أن يذكر التفسير عقب المفسر بحرف التفريع . ثم هو يفيد بما ذكر فيه من اسم كثرة العدد شمولا للأقوام الذين ذكروا من قبل في قوله «فقد كدرة تعلهم قوم نوح» إلى آخره فيكون لتلك الجملة بمنزلة التذييل .

و (كأيّن) اسم دال على الإخبار عن عـدد كثير .

وموضعها من الجملة محل رفع بالابتداء وما بعده خبر. والتقدير: كثير من القرى أهلكناها ، وجملة «أهلكناها» الخبـر:

ويجوز كونها في محل نصب على المفعولية بفعل محذوف يفسره «أهلكناها». والتقدير: أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها، والأحسن الوجه الأول لأنه يحقق الصدارة التي تستحقها (كأيتن) بدون حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية. وعلى الوجه الأول فجملة «أهلكناها» في محل جر صفة لـ«قرية». وجملة «فهي خاوية» معطوفة على جملة «أهلكناها». وقد تقدم نظيره في قوله «وكأين من نبيء» في سورة آل عمران.

وأهل المدن الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون ، منهم من ذُكر في القرآن مثل عاد وثمود ، ومنهم من لم يذكر مثل طسم وجكيس وآثارُهم باقية في اليمامة .

ومعنى «خاوية على عروشها» أنها لم يبق فيها سقف ولا جدار . وجملة «على عروشها» خبر ثان عن ضمير «فهي». والمعنى : ساقطة على عروشها ، أي ساقطة جدرانها فوق سُقفها .

والعروش: جمع عَرش، وهو السَقْف. وقد تقدم تفسير نظير هذه الآية عند قولـه تعـالى « أو كالـّذي مر على قـريـة وهي خـاويـة على عـروشهـا » في سورة البقـرة.

والمعطلة: التي عطل الانتفاع بها مع صلاحها للانتفاع . أي هي نابعة بالماء وحولها وسائل السقي ولكنها لا يستقى منها لأن أهلها هلكوا . وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بئارا في ديار شمود ونهاهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – عن الشرب منها إلا بشرا واحدة التي شربت منها ناقة صالح – عليه السلام – .

والقصر : المسكن المبنى بالحجارة المجعول طباقا .

والمَشيد : المبنيّ بالشّيد – بكسر الشين وسكون الياء – وهو الجص : وإنّما يبنى بـه البناء من الحجر لأنّ الجص أشدّ من التراب فبشدة مسكه يطول بـقـاء الحجر الذي رُص بـه .

والقصور المُشيدة ، وهي المخلفة عن القرى التي أهاكها الله ، كثيرة ممثل : قصر غُمدان في اليمن ، وقصور شمود في الحيجر ، وقصور الفراعنة في صعيد مصر . وفي تفسير القرطبي «يقال : إن هذه البئر وهذا القصر بحضر موت معروفان . ويقال : إنها بئر الرس وكانت في عدن وتسمى حكور – بفتح الحاء – ، وكان أهلها بقية من المؤمنين بصالح الرسول – عليه السلام – . وكان صالح معهم ، وأنهم آل أمرهم

إلى عبدادة صدم وأن الله بعث إليهم حَنظلة بن صفوان رسولا فنهاهم عن عبدادة الصدم فقتلوه فغارت البئر وهلكوا عطشا ». يريد أن هذه القرية واحدة من القرى المذكورة في هذه الآية وإلا فإن كلمة (كأيّن ) تدافي إرادة قرية معيّنة .

وقرأ الجمهـور «أهلـكنـاهـا » ــ بنـون العظمـة ــ : وقرأه أبـو عـَمرو ويعقـوب «أهلـكتُهـا » ــ بــتـاء المتكلّم ــ .

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكَكِن بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلنِّي فِي ٱلصَّدُورِ [46] ﴾ تعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلنِّي فِي ٱلصَّدُورِ [46] ﴾

تفريع على جملة « فكأين من قرية أهلكناها » وما بعدها :

والاستفهام تعجيبي من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع الأمم المكذّبة لأنبيائها : والتعجيب متعلّق بمن سافروا منهم ورأوا شيئا من تلك القرى المهلكة وبمن لم يسافروا ، فإن شأن المسافرين أن يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير إليه قوله تعالى «أو آذان يسمعون بها» . فالمقصود بالتعجيب هو حال الذين ساروا في الأرض ، ولكن جعل الاستفهام داخلا على نفي السير لأن سير السائرين منهم لما لم يفدهم عبرة وذكرى جعل السير كالعدم فكان التعجيب من انتفائه ، فالكلام جارٍ على خلاف مقتضى الظاهم .

والفاء في « فتكون » سبيـة جوابيـة مسبب مـا بعدهـا على السير ، أي لم يسيـروا سيرًا تكون لهـم بـه قلـوب يعقلـون بــــا وآذان يسمعـون بها ، أي انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المثابة لانتفاء سيرهم في الأرض . وهذا شأن الجواب بالفاء بعد النّفي أن تدخل الفاء على ما هو مسبب على المنفي لو كان ثابتا . وفي هذا المعنى قال المعرّي :

وقيل أفاد بالأسفار مالا فقلنا هل أفاد بها فأوادا

وهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر ما لا تفيده إلاقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخصائص البلدان واختلاف العادات، فهي تفيد كل ذي همة في شيء فوائد تزيد همته نفاذا فيما تتوجه إليه وأعظم ذلك فوائد العبرة بأسباب النجاح والخسارة.

وأطلقت القلوب على تقاسيم العقل على وجه المجاز المرسل لأن القلب هو مُفيض الدم – وهو مادة الحياة – على الأعضاء الرئسية وأهمها الدّماغ الـذي هو عضو العقل . ولذلك قال «يعقلون بها» وإنما آلة العقل هي الدماغ ولكن الكلام جرى أوله على متعارف أهل اللّغة ثم ّ أجري عقب ذلك على الحقيقة العلمية فقال «يعقلون بها» فأشار إلى أن القلوب هي العقل .

ونزّلت عقولهم منزلة المعدوم كما نـزّل سيّرهم في الأرض منزلة المعدوم .

وأما ذكر الآذان فالأن الأذن آلة السمع والسائر في الأرض ينظر آثار الأمم ويسمع أخبار فنائهم فيستدل من ذلك على ترتب المسبات على أسبابها ؛ على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين لم يسافروا أن يتلقوا الأخبار من المسافرين فيعلموا ما علمه المسافرون علما سبيله سماع الأخبار :

وفي ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار إذ يعلم أن القلوب التي تعقل إنها طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستئصال كما أشار

إليه قوله بعد ذلك « فإنها لا تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمَى القلُوبُ التي في الصدور » .

فحصل من مجموع نظم الآية أنهم بمنزلة الأنعام لهم آلات الاستدلال وقد انعدمت منهم آثارها فلهسم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون . بها وهذا كقوله تعالى «ومثل الذين كفروا كمثل الذي يتنعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بنكم عمي فهم لا يعقلون » .

والفاء في جملة « فإنها لا تعمّى الأبصار » تفريع على جواب النّفي في قوله « فتكون لهم قلوب يعقلون بها » . وفألكة للكلام السابق، وتنذيبيل له بسما في هذه الجملة من العسوم .

والضمير في قولمه « فإنها » ضمير القصة والثأن . أي فإن الثأن والقصة هو مضمون الجملة بعد الضمير ، أي لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ، أي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات ، والمدرك لذلك هو الدماغ فإذا لم يكن في الدماغ عقبل كان المبصر كالأعمى والسامع كالأصم : فآ فة ذلك كله هو اختلال العقبل .

واستعيىر العمرَى الثناني لانتفاء إدراك المبصرات بالعقبل مع سلامة حاسمة البصر لشبهمه بـ في الحالمة الحاصلة لصاحبه .

والتعريف في « الأبصار ، والقلـوب ، والصدور » تعـريـفُ الجنس الشامل لقلوب المتحدّث عنهم وغيرهم ، والجمّع فيهـا بـاعتبـار أصحابهـا .

وحرف التوكيد في قولـه « فـإنـّهـا لا تعمـى الأبصار » لغـرابـة الحكـم لا لأنّه ممـا يشك فيـه . وغالب الجمل المفتتحة بضمير الشأن اقترانُها بحرف التوكيد .

والقصر المستفاد من النقي وحرف الاستدراك قصر ادعائي المسالغة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأنه غير عمى، وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو العمى مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليه، فالقص ترشيح للاستعارة.

فَهْنِي هَـنَّهُ الآيَّةُ أَفَّانْسِنَ مِنَ البَّلاغَةُ والبِّيَّانُ وبَّدَاعَةُ النَّظمِ .

و «التي في الصدور» صفة «للقلوب» تفيد توكيدا للفظ «القلوب». فوزانه وزان الوصف في قوله تعالى «ولا طائر يطير بجناحيه». ووزان القيد في قوله «يقولون بأفواههم» فهو لزيادة التقرير والتشخيص.

ويفيد هذا الوصف وراء التوكيد تعريضا بالقوم المتحدث عنهم بأنهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شدة اتصالها بهم إذ هي قارة في صدورهم على نحو قول عمر بن الخطاب لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – : «فالآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، » فإن كونها بين جنبيه يقتضي أن تكون أحب الأشياء إليه .

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ ٱللهُ وَعْدَهُ, وَإِنَّ يَخْلِفَ ٱللهُ وَعْدَهُ, وَإِنَّ يَوْمًّا عِندَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُذُّونَ [47] ﴾

عطف على جملة «وإن يكذبوك» عطف القصة على القصة فإن من تكذيبهم أنتهم كذبوا بالوعيد وقالوا: لو كان محمد صادقا في وعيده لعُجَل لنا عِيْده، فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء،

كما حكى الله عنهم في قوله « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمنطر علينا حجارة من السماء أو الثنينا بعذاب أليم »، وقال « ويقولون . متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله « فأمليت للكافرين » الآية .

وحُكي «ويستعجـلـونـك» بصيغـة المضارع لـلإشارة إلى تـكريرهـم ذلك تجـديـدا منهـم لـلاستهـزاء وتوركـا على المسلمين .

والخطاب للتبيء \_ صلى الله عليه وسلم \_ والمقصود إبلاغه إياهم .

والباء من قوله «بالعذاب» زائدة لتأكيد معنى الاستعجال بشدته كأنه قيل يحرصون على تعجيله . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» في أول سورة الرعد .

ولما كان استعجالهم إياه تعريضا منهم بأنهم موقنون بأنه غير واقع أعقب بقوله «ولن يخلف الله وعده»، أي فالعذاب الموعود لهم واقع لا محالة لأنه وعد من الله والله لا يخلف وعده. وفيه تأنيس للنبىء - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنيين لئلا يستطئونه.

وقوله «وإن يبومًا عند ربّك كألف سنة مما تعدُّون » عطف على جملة «ولن يُخلف اللهُ وعدَه» ، فإن الله توعدهم بالعذاب وهو صادق على عذاب الدنيا والآخرة وهم إنما استعجلوا عذاب الدنيا تهكما وكناية عن إيقانهم بعدم وقوعه بالإزم واحد ، وإيماء إلى عدم وقوع عذاب الآخرة بالازمين ، فرد الله عليهم ردّا عامًا بقوله «ولن يخلف الله وعده» ، وكان ذلك تنبينا للمؤمنين . ثم أعقبه بإنذارهم بأن عذاب الآخرة لا يفلتون منه أيضا وهو أشد العذاب .

فقوله «وإن يوميًا عند ربّك كألف سنة مما تَعُدُّون » خبر مستعمل في التعريض بـالوعيد . وهـندا اليوم هو يـوم القيـامـة . وفي معنى هذه الآية قولمه تعالى « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » .

وليس المراد بقول « وإن يوما عند ربك » إلى آخره استقصار أجل حلول العذاب بهم في الدنيا كما درج عليه أكثر المفسرين لعدم رشاقة. ذلك على أن هذا الاستقصار يغني عنه قوله عقب هذا «وكأيةن من قريدة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ».

والخطاب في «تعدون » للنبىء – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين. وقرأ الجمهور «تعدون» بالفوقية . وقرأه ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي «مما يعدون» – بياء الغائبين – ، أي مما يعده المشركون المستعجدون بالعذاب .

﴿ وَكَأْيَّٰن مِّن قَرْيَة أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَالْمَيْ الْمَصْلِمُ الْمُ الْحَذَتُهَا وَإِلَى الْمُصَلِيرُ [48] ﴾

عطف على جملة «ويستعجلونك بالعذاب» أو على جملة «ولن يخلف الله وعده» باعتبار ما تضمنه استعجالهم بالعذاب من التعريض بأنهم آيسون منه لتأخر وقوعه، فذ كروا بأن أمما كثيرة أمهلت ثم حل بها العذاب، فوزان هذه الآية وزان قوله آنفا «فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة» الخ ؛ إلا أن الأولى قصد منها كثرة الأمم التي أهلكت لئلا يتوهم من ذكر قوم نوح ومن عطف عليهم أن الهلاك لم يتجاوزهم ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإهلاك دون الإمهال. وهذه الآية القصد منها التذكير بأن تأخير

الوعيــد لا يقتضي إبطــالــه ، ولــذلك اقتصر فيهــا على ذكــر الإمهــال تم الأخذ بعده المناسب للإملاء من حيث إنّـه دخول في القبيْضَة بعد بعده عنها .

وأما عطف جملة «فكأيّن من قرية أهلكناها» – بالفاء – وعطف جملة «وكأيّن من قرية أمليتُ لها وهي ظالمة» – بالواو – فلأن الجملة الأولى وقعت بدلا من جملة «فكيف كان نكير» فقرنت – بالفاء – التي دخلت نظيرتُها على الجملة المبدّل منها ، وأما هذه الجملة الثانية فخليّة عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي للعطف .

وجملة «وإليّ المصير » تـذييـل ، أي مصير النّاس كلّهم إليّ . والمصير مصدر ميمي لـ (صـار) بمعنى : رجع ، وهو رُجـوع مجازي بمعنى الحصول في المكنـة .

وتقديم المجرور للحصر الحقيقي، أي لا يصير النّاس إلاّ إلى الله ، وهو يقتضي أنّ المصير إليه كائن لامحالة ، وهو المقصود من الحصر لأنّ الحصر يقتضي حصول الفعل بالأحرى فهو كناية عن عدم الإفلات.

﴿ قُلْ يَا يَهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ [49] فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَلْتِ لَهُم مَّغْفُرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [50] وَالذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلَتِنَا مُعَلْجِزِينَ أَوْلَلَيكَ كَرِيمٌ [50] وَالذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلَتِنَا مُعَلْجِزِينَ أَوْلَلَيكَ أَصْحَلْبُ الْجَحِيمِ [51] ﴾

استشناف بعد المواعظ السالفة والإنذارات . وافتتحاحه بد « قُل » للاهتمام به : وافتتاح المقول بنداء الناس للفت ألبابهم إلى الكلام . والمخاطبون هم المشركون .

والغرض من خطابهم إعلامهم بأن تكذيبهم واستهمزاءهم لا يتغيظ النبيء - صلى الله عليه وسلم - ولا يصده عن أداء رسالته ، ففي ذلك قدع لهم إذ كانوا يحسبون أنهم بتكذيبهم واستهمزائهم يملونه فيترك دعوتهم . وفيه تثبيت للنبيء وتسلية له فيا يلقاه منهم .

وقصر النتبيء على صفرة النذارة قصر إضافيّ . أني لست طالبـا زكمايتكم ولا تــزلفــًـا إليكم فمن آمن فلنفسه ومن عمي فعليهـا .

والناذيس : المحذّر من شرّ يتوقع .

وفي تقديم المجرور المؤذن بالاهتمام بنادارتهم إيماء إلى أنهم مشرفون على شرّ عظيم فهم أحرياء بالنادارة

والمبين : المفصح الدوضح . أي مبيئ لـالإنــذار بما لا إيــهــام فيــه ولا مصانـعــة .

وفرع على الأمر بالقول تقسيم للناس في تلقي هذا الإنذار المأمور الرسول بتبليغه إلى مصدق ومكذّب لبيبان حال كالا الفريقين في الدنيا والآخرة ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من الحالة السُوأى فقال تعالى « فالدّين آمدوا. وعملوا الصالحات لهم » إلى آخره ، فهذا إخبار من الله تعالى كما يقتضيه قوله « في آياتنا ».

والجملة معترضة بالفاء

والمغفرة : غفران ما قدموه من الشرك وما يتبعه من شرائع الشرك وضلالاته ومفاسده . وهذه المغفرة تفضي إلى نعيسم الآخرة . فالمعنى : أنهم فسازوا في الدار الآخرة :

والرزق: العطاء. ووصف بالكريم يجمع وفرته وصفاءً من المكدرات كقوله تعالى « لهم أجر غير ممنون » ذلك هو الجنة.

والرّزق منه ما هو حاصل لهم في الدّنيا ، فهم متمتعون بـانشراح صدورهـ،م ورضاهـم عن ربتهم ، وأعظمـه ما يحصل لهـم في الآخـرة .

والـذيـن سعـوا هـم الفـريـق المقـابـل للـذيـن آمـنـوا . فـمعنـاه : والـذيـن استسـروا على الـكفر . فعر عن الاستمرار بـالسّعي في الآيـات لأنّه أخص من الـكفر . وذلك حـال المشركين المتحدث عنهـم .

والسعي : المشي الشديد . ويطلق على شدة الحرص في العمل تشبيها للعامل الحريص بالماشي الشديد المثني في كونه يكد للوصول إلى غاية كما قال تعالى «ثم أدبر يسعى فحشر فنادى» . فليس المراد أن فرعون خرج يمشي وإنها المراد أنه صرف عنايته لإحضار الدحرة لإحباط دعوة موسى . وقال تعالى « ويسعون في الأرض فسادا » :

والدكام تمثيل ب شبهت هيئة تغننهم في التكذيب بالقرآن وتطلب المعاذير لنقض دلائله من قولهم : هو سحر ، هو شعر ، هو أساطير الأولين ، هو قول مجنون ، وتعرضهم بالمجادلات والمناقضات للنبيء – صلى الله عليه وسلم – ، بهيئة الساعي في طريق يسابق غيره ليفوز بالوصول .

والمُعاجز: المسابق الطالب عجز مُسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللّحاق به . فصيغ له المفاعلة لأن كل واحد يطلب عجز الآخر عن لحاقه . والمعنى: أنهم بعملهم يغالبون رسول الله حلى الله عليه وسلم — وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله وقد ظنوا أنهم نالوا مُرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما لهم من سوء العاقبة :

وقرأ الجمهور «معاجزين» – بألف بعد العين – . وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو «مُعَجَزين» – بفتح العين وتضعيف الجيم – ، أي محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون :

والتصدير باسم الإشارة في قوله «أولئك أصحاب الجحيم» للتنبيه على أن المخبر عنهم جديرون بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحُكم لأجل ما ذكر قبلة من الأوصاف ، أي هم أصحاب الجحيم لأنهم سعوا في آياتنا معاجزين . ومن أحسن ما يفسر هذه الآية ما جاء في الحديث الصحيح أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – قال : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم إنتي رأيت الجيش بعينني وأنا النذير العريان (1) فالنجاء النجاء ، فأطاعته طائفة من قومه فأد لجوا (2) وانطلقوا على مهلم (3) ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلكي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق » .

و وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي عِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الشَّيْطَانُ وَي الْمُنِيَّةِ ، فَينسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمَّ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ [52] لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مَا يُلْقِي اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [52] لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ يَلْقِي الشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ فَلُوبِهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَفَاقٍ بَعِيدٍ [53] وَلِيَعْلَمَ قَلُوبِهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَفَاقٍ بَعِيدٍ [53] وَلِيَعْلَمَ

<sup>(1)</sup> العریان : المجرد من الثیاب ـ والنذیر العریان مثل أصله : أن أحد القوم اذا رأی عدوا مرید غرة قومه ولم یجد شیئا یشیر به نزع ثوبه فألوی به أی لوح ٠

<sup>(2)</sup> أدلجوا بهمزة قطع مفتوحة وبسكون الدال أى ساروا فى دلجة الليل أى ظلامه ·

<sup>(3)</sup> المهل \_ بفتحتين \_ عدم العجلة ، أى انطلقوا غير فزعين

ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ - فَتُخْبِتَ لَهُ, قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَّاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [54

عطف على جملة «قبل ينا أيتها الناس إنما أنا لكم نذير مبين » لأنه لما أفضى الكلام السابق إلى تشبيت النبىء - عليه الصلاة والسلام - وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب بأن تلك شنشنة الأمم الظالمة من قبلهم فيما جاء عقب قوله «وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة » النخ ، وأنه مقصور على النذارة فمن آمن فقد نجا ومن كفر فقد هلك، أريد الانتقال من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء - عليهم السلام - ، وأنه لم يسلم أحد منهم من محاولة الشيطان أن يفسد بعض ما يحاولونه من هدي الأمم وأنهم لقوا من أقوامهم مكذبين ومصدقين سنة الله في رسله - عليهم السلام - .

فقولمه « من رسول ولا نبيء » نص في العموم ، فأفاد أن ذلك لم يعد ُ أحدا من الأنبياء والرسل.

وعطف « نبيء » على « رسول » دال على أن للنبيء معنى غيرً معنى الرسول :

فالرسول: هو الرجل المبعوث من الله إلى النّاس بشريعة: والنّبيء: مَن أُوحَى الله إليه بإصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة سابقة أو بإرشادهم إلى ما هو مستقر في الشرائع كلها فالنّبيء أعمّ من الرسول، وهو التحقيق.

و التمني : كلمة مشهورة . وحقيقتها : طلب الشيء العسير حصولُه . والأمنية : الشيء المتمنى . وإنّما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم

كلُّهم صالحين مهتدين . والاستثناء من عموم أحوال تابعة لعموم أصحابها وهو «من رسول ولا نبىء » ، أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال إلا في حال إذا تمنى أحد هم أمنية ألقى الشيطان فيها البخ ، أي في حال حصول الإلقاء عند حصول التمني لأن أماني الأنبياء خير محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير .

والقصر المستفاد من النّفي والاستثناء قصرُ موصوف على صفة، وهو قصر إضافي. أي دون أن نـرسل أحدا منهم في حـال الخلو من إلـقـاء الشيطـان ومكـره.

والإلقاء حقيقته: رمي الشيء من اليد. واستعير هنا للوسوسة وتسويل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين الناس. ومنه قوله تعالى « فكذلك ألقى السامري » وقوله « فألقسوا إليهم القول » وكقوله تعالى « فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » على ما حققناه فيما مضى .

ومفعول «ألمقى » محذوف در عليه المقام لأن الشيطان إنما يلقي الشر والفساد . فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمني الهدي والصلاح . وإسناد الإلقاء الى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد . فالتقدير : أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد .

ومعنى إلى الشيطان في أمنية النبىء والرسول إلقاء ما يضاده الما كمن يمكر فيلقي السم في الدسم ، فإلى الشيطان بوسوسته : أن يأمر الناس بالتكذيب والعصيان ، ويلقي في قلوب أيمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم ، ويروج الشبهات بإلى الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان ، والله تعالى يعيد الإرشاد ويكرر الهدي على لسان النبىء ، ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله

بالبيان الواضح كقوله تعالى «يا بني آدم لا يَفْتِننَكُم الشيطانُ كما أخرج أبوينكم من الجنة » وقوله « إن الشيطان لكم عدو فاتخذو عدوا » . فالله بهديه وبيانه ينسخ ما يُلقي الشيطان ، أي يزيل الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح ، ويزيد آيات دعوة رسله بيانا ، وذلك هو إحكام آياته ، أي تحقيقها وتثبيت مدلولها وتوضيحها بما لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه . وقد تقد معنى الآيات المحكمات في آل عمران .

وقد فسر كثيرٌ من المفسرين « تمنى » بمعنى قراً . وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذكروا بيتا نسبوه إلى حسان بن ثابت وذكروا قصة بروايات ضعيفة سنذكرها . وأياما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء ، أي إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته ، أي في قراءته ، أي وسوس لهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب والإعراض عن التدبر . فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال النبيء بإلقاء شيء في شيء لخلطه وإفساده .

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم، فإنه وإن كان قد ورد تمنى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسّان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسّان على اختلاف في مصراعه الأخير: تمنى كتاب الله أول ليله تمنى داوود الزبور على مهل فلا أظن أن القراءة يقال لها أمنية.

ويجوز أن يكون المعنى أن النبيء إذا تمنى هدي قومه أو حرَص على ذلك فلقي منهم العناد، وتمنى حصول هـداهـم بكـل وسياـة ألقـى الشيطـان في نفس النبيء خـاطـر البـأس من هـداهـم عسى أن يُقـُصر النبيءُ من حرصه أو أن يضجره ، وهي تحواطر تلوح في النفس ولكن العصمة تعترضها فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على الرشد . فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملوحا إلى قوله تعالى «وإن كان كَبُر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونكن من الجاهلين » .

و (ثُمَّ) في قول «ثمّ يُحكم الله آياته » للترتيب الرتبي ، لأنّ إحكم الله آياته الشيطان إذ بالإحكام الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يُلقي الشيطان إذ بالإحكام يتنضح الهُدى وينزدادُ ما يلقيه الشيطان نسخا .

وجملة « والله عـلـيـم حـكـيـم » معـتـر ضة .

ومعنى هذه الآية : أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهسم ما استطاعوا فيلغونهم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم بالحجة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت ويقترب القوم من الإيمان ، كما حكى الله عن المشركيين قولهم «أهذا اللذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلننا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها » فيأتي الشيطان فيلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فينكصون على أعقابهم ، وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب آلهتهم ، ومن تخويفهم بسوء عاقبة نبذ دينهم ، ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل القرآن ، فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ويصدون عن دعوة رسلهم ، وذلك هو الصبر الذي في قوله «لولا أن صبرنا عليها » وقوله «وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على صبرنا عليها » وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمر الله رسله فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن ، فبتلك

المعاودة يُنسخ ما ألقاه الشيطان وتُثبت الآيات السالفة. فالنسخ: الإزالة ، والإحكام: التثبيت. وفي كلتا الجملتين حذف مضاف، أي ينسخ آثار ما يُلقي الشيطان، ويُحكم آثار آياته.

والـالامـان في قولـه «ليجعـل» وفي قولـه «وليعـُلـَمَ» متعلقـان بفعـل «ينسخ الله» فـإن النسخ يقتضي منسوخا. وفي «يجعل» ضميرً عـائــد إلى الله في قولـه «فينسخ الله».

والجعل ، هنا : جَعل نظام ترتب المسبات على أسبابها ، وتكوين تفاوت المدارك ومراتب درجاتها . فالمعنى : أن الله مكن الشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه داعية الإضلال ، ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون من ذلك فتنة ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليات . فهذ كقوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزيّنن لهم في الأرض ولأغوينتهم أجمعين إلا عبادك منهم المتخلصين قال هذا صراط عليهم مسلطان إلامين اتبعك من الغاوين » .

ولام «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة » مستعار لمعنى الترتب مثل السلام في قوله تعالى «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً». وهي مستعارة لمعنى التعقيب الذي حقه أن يكون بحرف الفاء ، أي تحصل عقب النسخ الذي فعله الله فتنة من افتتن من المشركين بانصارفهم عن التأمل في أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان ، وعن استماع ما أحكم الله به آياته ، فيستمر كفرهم ويقوى .

وأما لام «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك » فهي على أصل معنى التعليل ، أي ينسخ الله ما يلقي الشيطان لإرادة أن يعلم المؤمنون أنه الحق برسوخ ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الهدى كما يحصل لهم بسما يحكم الله من آياته ازدياد الهدى في قلوبهم .

« والدين في قلوبهم مرض » هم المترددون في قبول الإيسان . « والقاسية قلوبهم » هم الكافرون المصممون على الكفر . والفريقان هم المراد به « الظالمين » في قوله « وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » . فذكر « الظالمين » إظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن علة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم ، أي كفرهم .

والشقـاق : الخـلاف والعـدواة .

والبعيد هنا مستعمل في معنى: البالغ حدًّا قويا في حقيقته . تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة في المكان البعيد كما في قوله تعالى « فذو دعاء عريض » أي دعاء كثير ملح :

وجملة « وإن الظالمين لفي شقاق بعيـد » معترضة بين المتعاطفات .

« والذين أوتوا العلم » هم المؤمنون بقرينة مقابلته بد « الذين في قلوبهم مرض » وبقوله « وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » . فالمراد بالعلم الوحي والكُتب التي أوتيها أصحاب الرسل السابقين فإنهم بها يصيرون من أهل العلم .

وإطلاق « النَّذين أوتبوا العلم » على المؤمنين تكرر في القرآن .

وهذا ثناء على أصحاب الرّسل بأنهم أوتوا العلم، وهو علم الدّين اللّذي يبلغهم الرسل – علينهم الصلاة والسّلام –، فإن نور النّبوءة يُشرق في قلوب الّذين يصحبون الرسول. ولذلك تجد من يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم قديكون قبل الإيسمان جلفا فإذا آمن انقلب حكيما ، مثل عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه – .

وقد قبال النبسىء – صلى الله عليه وسلم – «أصحابي كالنجوم بأيتهم اقتىديتهم اهتماديتهم » . وضميس «أنه الحق» عائد إلى العلم الذي أوتوه ، أي ليزدادوا يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقاه الشيطان لهم من التشكيك والشبه والتضليل ، فالقصر المستفاد من تعريف الجزأيين قصر إضافي . ويجوز أن يكون ضميس «أنه» عائدا إلى ما تقدم من قوله «فيسَخُ الله» إلى قوله «ثم يُحكمُ الله آياته»، أي أن المذكور هو الحق ، كقول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق أي كان المذكور:

وقوله «فيؤمنوا به» معناه: فيزدادوا إيمانا أو فيؤمنو بالناسخ والمحكم كما آمنوا بالأصل.

والإخباتُ : الاطمئنان والخشوع. وتقدم آنفا عند قولمه تعالى « وبشر المخبتين » ، أي فيستقر ذلك في قلوبهم كقوله تعالى « قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » :

وبما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته والمستغني بنهله عن عُلالته ، والسالم من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة القصص ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم السُّنة، وتلقاه منهم فريق من المفسرين حبّا في غرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص ، من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم فلم يكتفوا بما أفسدوا من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم ، فذكروا في ذلك روايات عن سعيد بن جبير، وابن شهاب، ومحمد بن كعب القرطبي، وأبي العالية ، والضحاك وأقربُها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا : إن النبيء – صلى الله عليه وسلم – جلس في ناد والضحاك قالوا : إن النبيء – صلى الله عليه وسلم – جلس في ناد

النجم فلما بلغ قوله «أفرأيتم البلات والعنزى ومناة الشالشة الأخرى » ألمقى الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتر تجى » ففرح المشركون بأن ذكر آلهتهم بخير ، وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة ، فلما سجد في آخر السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين ، وتسامع الناس بأن قريشا أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة ، فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان بن عفان إلى المدينة ، وأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم ، فأعلمه جبريل عليه السلام - فاغتم لمذلك فننزل قوله تعالى « وما أرسلنا من قلك » الآية تسلية له .

وهي قصة يجدها السامع ضغشا على إبالة ، ولا يلقي إليها التحرير بالله . وما رُويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة ، وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبيء - صلى الله عليه وسلم - وسند ها إلى ابن عباس سند مطعون . على أن ابن عباس يدوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا التباس عليه في تلقي الوحي . ويكفي تكذيبا لها قوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » . ويكفي معرفة الملك . فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها فكيف وهي ضعيفة واهية . وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله تعالى « أفرأيتم اللات والعرزي » إلى قوله « ما أنزل الله بها من سلطان » فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها « الغرانيق العلى وأن سلطان » فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها « الغرانيق العلى وأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم كلها الماكون أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم كلها

حتى خاتمنيها «فاسجُدوا لله واعبدوا» لأنهم إنها سجدوا حين سجد المسلمون، فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية «أفرأيتم اللآت والعُزى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين، وتزييف كثير لعقائد المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم. فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللآت والعُزى فرصة للدخل لاختلاق كلمات في مدحهن، وهي هذه الكلمات وروجُوها بين الناس تأنيسا لأوليائهم من المشركين وإلىقاء الربب في قلوب ضعفاء الإيمان.

وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلا عن بعض المؤرّخين : أنّ كلمات «الغرانيق .. » (أي هذه الجمل) من مفتريات ابن الزّبعرى . ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحّاك : «أنّ النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – أنزل عليه قصة لله آلمهة العرب (أي قوله تعالى «أفرأيتم اللاّت والعُزّى (أي الآية المشتملة على هذا) فسمع أهل مكة نبيء الله يذكر آلهتهم ففرحوا ودنوا يستمعون فألقى الشيطان : تلك الغرانيق العلكي منها الشفاعة ترتجي » فيان قوله « دنوا يستمعون فألقى الشيطان » النخ يؤذن بأنهم لم يسمعوا أول السورة ولا آخرها وأنّ شيطانهم ألتى تلك الكلمات . ولعل ابن الزبعرى كانت له مقدرة على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة توجد في بعض الناس . وكنت أعرف فتى من أترابنا ما يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنّه صوت المتحاكي .

وأمّا تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أنّ المشركين سَجدوا في آخر سورة النّجم لمّا سجد المسلمون ، وذلك مروي في الصحيح ، فذلك من تخليط المؤلفين . وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج . وكم بين فزول سورة الحج النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين ننزول سورة الحج التي بعضها من أول ما ننزل بالمدينة وبعضها من آخر ما ننزل بمكة .

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَجع من مهاجرة الحبشة. وكم بـين مـدّة نــزول سورة النّـجم وبين سنــة رجوع من رجع من مهــاجرة الحشــة.

فالوجه: أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام النّما هي من اختلاقات المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعرى ، وأنهم عمدوا إلى آية ذكرت فيها اللآت والعُزى ومناة فركّبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في النّاس وإنّما خصوا سورة النّجم بهذه المرجّفة لأنّهم حضروا قراءتها في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم وتطلبا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم في سجودهم سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللّغة ، فزعموا أن «تمنّى» بمعنى : قرأ ، والأمنية : القراءة ، وهو ادّعاء لا يوثق به ولا يُوجد له شاهد صريح في كلام العرب . وأنشدوا بينا لحسّان بن ثابت في رثاء عثمان \_ رضى الله عنه \_ :

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر

وهو محتمل أن معناه تمنى أن يقرأ القرآن في أوّل اللّيل على عادته فلم يتمكن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه آخر اللّيل . ولهذا جعله تمنيا لأنه أحب ذلك فلم يستطع . وربّما أنشدوه برواية أخرى فظنُن أنه شاهد آخر ، وربّما توهموا الرواية الثانية بيتا آخر ولم يذكر الزمخشري هذا المعنى في الأساس وقد قدمنا ذلك عند

قوله تعالى « ومنهم أمليون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيي » في سورة البقوة .

وجملة «وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » معترضة ، والواو للاعتراض والدين أوتوا العلم هم المؤمنون وقد جمع لهم الوصفان كسا في قوله تعالى «وقال الذين أوتوا العلم والإيسمان لقد لشتم في كتاب الله إلى يوم البعث » في سورة الروم ، وكما في سورة سبأ «ويسرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » . فإظهار لفظ «الذين آمنوا» في مقام ضمير «الذين أوتوا العلم » لقصد مدحهم بوصف الإيمان ، والإيماء إلى أن إيمانهم هو العلم » لقصد مدحهم بوصف الإيمان ، والإيماء إلى أن إيمانهم هو كاذب سبب هديهم . وعكسه قوله تعالى «إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » . فالمراد بالهدى في كلتا الآيتين عناية الله بتيسيسره وإلا فمان الله هدى الفريقين بالدعوة والإرشاد فمنهم من اهتدى ومنهم من كفر .

وكتب في المصحف «لمهاد» بدون ياء بعد المدال واعتبارا بحالة الوصل على خداف الغالب. وفي الوقف يثبت يعقبوب الياء بخلاف البقية.

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةً مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَنْغُتَا أَوْ يَنَا تِينَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ [55] ﴾ ٱلسَّاعَةُ بَنْغُتَا أَوْ يَنَا تِينَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ [55] ﴾

لما حكى عن الدين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم أن ما يلقيه لهم الشيطان من إبطال ما جاءت به الرسل يكون عليهم فتنة ، خص في هذه الآية الكافرين بالقرآن بعد أن عمهم مع جملة الكافرين بالرسل، فخصهم بأنهم يستمر شكهم فيما جاء به

محمد - صلى الله عليه وسلم - ويترددون في الإقدام على الإسلام إلى أن يُحال بينهم وبينه بحلول الساعة بغتة أو بحلول عذاب بهم قبل الساعة ، فالذين كفروا هنا هم مشركو العرب بقرينة المضارع في فعل « لا ينزال » وفعل « حتى تأتيهم » الدالين على استمرار ذلك في المستقبل.

ولأجل ذلك قبال جمع من المفسريين : إن ضميير « في ميرية منه » عائد إلى القرآن المفهوم من المقيام . والأظهير أنيه عمائد إلى منا عباد عليه ضمير « أنه الحق من ربك فيؤمنوا بيه » .

« والساعة » علم بالغلبة على ينوم القيامة في اصطلاح القرآن ، واليوم : يوم الحرب . وقد شاع إطلاق اسم اليوم على وقت الحرب . ومنه دُعيت حروب العرب المشهورة « أينام العرب » .

والعقيم : المرأة التي لا تلـد ؛ استعيـر العقيـم للمشؤوم لأنـّهم يعـُدّون المرأة التي لا تلـد مشؤومـة .

فالمعنى : يأتيهم يوم يُستأصلون فيه قتلا : وهذا إنذار بيوم بدر .

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِد لِلهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ [56] وَالَّذِينَ كَفَسَرُوا الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ [56] وَالَّذِينَ كَفَسَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَسَتِنَا فَأُوْلَىَ يِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [57] وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللهُ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللهُ مَا اللهِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللهُ مُ

رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ [58] لَيُدْخِلَنَّهُم مَّنْخَلاً يَرْضَوْنَهُ, وَإِنَّ ٱللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ [59] ﴾

آذنت الغاية التي في قوله "حتى تأتيهم الساعة بغتة " أن ذلك رقت زوال مرية الذي كفروا ، فكان ذلك منشأ سؤال سائل عن صورة زوال المرية : وعن ماذا يلقرنه عند زوالها ، فكان المقام أن يجاب السؤال بجملة « الملك يومنذ لله يتحكم بينهم » إلى آخر ما فيها من التفصيل ، فهي استئناف بياني .

فقوله «يومشذ » تقدير مضافه الذي عُوّض عنه التنوين : يوم إذ تزول مريتهم بحلول الساعة وظهور أن ما وعدهم الله هو الحق ، أو يوم إذ تأتيهم الساعة بغتة .

وجملة « يحكم بينهم » اشتمال من جملة « الملك يـومثــذ لله » .

والحكم بينهم: الحكم فيما اختلفوا فيه من ادّعاء كل فريق أنه على الحق وأن ضده على الباطل، الدال عليه قوله «وليعلم الدّين أوتوا العلم أنه الحق من ربك» وقوله «ولا ينزال الدّين كفروا في مرية منه» فقد يكون الحكم بالقول، وقد يكون بظهور آثار الحق لفرية وقد يكون بظهور آثار الجاطل لفرية . وقد فُصل الحكم بقوله «فالدّين آمنوا وعملوا الصالحات» النخ ، وهو تفصيل لأثر الحكم يدل على تفصيل أصله ، أي ذلك حكم الله بينهم في ذلك اليوم .

وأريسد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات عمومه . وخص بالذكر منهم اللذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويها بشأن الهجرة، ولأجلها استوى أصحابها في درجات الآخرة سواء منهم من قتل في سبيل الله أو مات في غير قدال بعد أن هاجر من دار الكفر.

والتعريف في «الملك» تعريف الجنس فدلت جملة «المملك يدومشذ لله» على أن ماهيمة الملك مقصورة يومشذ على الكون ماكما لله ، كما تقدم في قوله تعالى «الحمد لله» ، أي لا ملك لعيره يومشذ .

والمقصود بالكلام هو جملة « يحكم بينهم » إذ هم البدل. وإنما قدمت جملة « المُلك يومئذ لله » تمهيدا لها وليقع البيان بالبدل بعد الإبهام الذي في المبدل منه .

وافتتح الخبر عن الذين كفروا باسم الإشارة في قولم « فأولئك لهم عنداب مهين » للتنبيه على أنهم استحقّوا العذاب المُهين لأجل ما تقدم من صفتهم بالكفر والتكذيب بالآيات :

والمُهين : المذل ، أي لهم عذاب مشتمل على ما فيه مذلتهم كالضرب بالمقامع ونحوه .

وقرن «فأولئك لهم عذاب مهين» بالفاء لما تضمنه التقسيم من معنى حرف التفصيل وهو (أما) ، كأنه قيل: وأما الذين كفروا ، لأنه لمما تقدم ثواب الذين آمنوا كان المقام مثيرا لسؤال من يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين وتلك المقابلة من مواقع حرف التفصيل.

والرزق: العطاء، وهو كلّ ما يتفضّل بـه من أعيان ومنافع. ووصفه بـالحسن لإفـادة أنـه يـُرضيهم بحيث لا يتطلبون غيره لأنّه لا أحسن مـنـه.

وجملة «ليدخلنهم مدخلا يرضونه» بدل من جملة «ليرزقنهم الله رزقيا حسنا»، وهي بدل اشتمال ، لأن كرامة المنزل من جملة

الإحسان في العطاء بـل هي أبهج لـدى أهـل الهمم . ولذلك وصف المـَـــخل بـ « يـرضونــه » .

ووقعت جملة «وإن الله لَهُو خير الرازقين» معترضة بين البدل والمبدل منه وصريحها الثناء على الله ، وكنايتُها التعريض بأن الرزق الذي يسرزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من خيسر الرازقين :

وأكدت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويرا لعظمة رزق الله تعالى . وجملة «وإن الله لعليم حليم » تذييل ، أي عليم بسما تجشموه من المشاق في شأن هجرتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم ، وهو حليم بهم فيما لاقوه فهو يجازيهم بسما لقُوه من أجله . وهذه الآية تبين مزية المهاجريين في الإسلام .

وقرأ نافع « مَدخلا » – بفتح الميم – على أنّه اسم مكان من دَخل السجرد لأن الإدخال يقتضي الدخول . وقرأ الباقون – بضم الميم – جريا على فعل « ليُدخلنهم » المزيد وهو أيضا اسم مكان لـلإدخـال .

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ > ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ لَعَفُونُ عَفُورٌ [60] ﴾

اسم الإشارة للفصل بين الكلامين لفتًا لأذهان السامعين إلى ما سيجيء من الكلام لأن ما بعده غير صالح لأن يكون خبرا عن اسم الإشارة . وقد تقد م نظيره عند قوله « ذلك ومن يعظم حررمات الله فهو خير له عند ربه » .

وجملة « ومن عاقب » المخ . معطوفة على جملة « والنّذين هاجروا في سبيـل الله » الآيـة . والغرض منها التهيئة للجهاد والوعد بالنصر الذي أشير إليه سابقا بقوله تعالى «أذن للذين يُقاتلُون بأنهم ظُلِموا وإن الله على نصرهم لقدير » إلى قوله «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » ، فإنه قد جاء معترضا في خلال النعي على تكذيب المكذبين وكفرهم النعم ، فأكمل الغرض الأول بما فيه من انتقالات ، ثم عطف الكلام إلى الغرض الذي جرت منه لمحة فعاد الكلام هنا إلى الوعد بنصر الله القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدخلهم في الآخرة مدخلا يرضونه .

وجيء بـإشارة الفصل للتنبيـه على أهميـة مـا بعـده :

وماصد ق (من) الموصولة العموم لقوله فيما سلف «أذ ن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا»، فنبه على أن القتال المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء سابق كما دل عليه أيضا قوله « بأنهم ظلموا».

وتغيير أسلوب الجمع الذي في قوله «أذن اللذين يُقاتلون» إلى أسلوب الإفراد في قوله «ومن عاقب » للإشارة إلى إرادة العموم من هذا الكلام ليكون بمنزلة القاعدة الكلية لسنة من سنن الله تعالى في الأمم .

ولما أتي في الصلمة هنا بفعل «عاقب» مع قصد شمول عموم الصلمة للذين أُذِن لهم بأنهم ظُلموا عكم السامع أن القتال المأذون لهم به قتال جزاء على ظلم سابق.

وفي ذلك تحديد لمقانمون العقاب أن يكون مماثلا للعمدوان المجزى عليه ، أي أن لا يكون أشد منه .

وسُمي اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله « بمشل ما عُسوقب به » لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قصد العقاب على خروجهم عن دين الشرك ونبذ عبادة أصنامهم . ويعلم أن ذلك العقاب

ظلم بقوله فيما مضى «النَّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربّنا الله».

ومعنى «بمثل ما عُوقب به» المماثلة في الجنس فإن المشركين آذوا المسلمين وأرْغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابهم على ذلك بإخراج من يمكنهم أن يخرجوه من ذلك الوطن ، ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد لأن المشركين كانوا أهمل كثرة وكانوا مستعصمين ببلدهم فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة وطنه ، إما بالقتال فهو إخراج كامل ، أو بالأسر :

و (ثم) من قوله «ثم بُغي عليه » عطف على جملة «ومن عاقب بمثل ما عوقب به» ، ف (ثم) للتراخي الرتبي فإن البغي عليه أهم من كونه عاقب بمثل ما عوقب به إذ كان مبدوءا بالظلم كما يقال «البادىء أظلم». فكان المشركون محقوقين بأن يعاقبوا لأثبهم بغوا على المسلمين . ومعنى الآية في معنى قوله «ألا تُقاتلُون قوما نكشوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بكراً وكمم أوّل مرة » :

وكان هذا شرعًا لأصول الدفاع عن البيضة ، وأما آيات الترغيب في العفو فليس هذا مقام تنزيلها وإنتما هي في شرع معاملات الأمة بعضها مع بعض ، وقد أكد لهم الله نصره إن هم امتثلوا لما أذنوا به وعاقبوا بمشل ما عُوقبوا به . وللمفسرين في تقرير هذه الآية تكلفات تنبىء عن حيرة في تلئيم معانيها :

وجملة «إنّ الله لعفو غفور» تعليل للاقتصار على الإذن في العقاب بالمماثلة في قوله «ومن عاقب بمثل ما عُوقب به» دون الزيادة في الانتقام مع أن البادىء أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه قضيا بحكمته أن لا يأذن إلا بمماثلة العقاب للذنب لأن ذلك أوفق بالحق . ومما يؤثر عن كسرى أنه قيل له : بم دام ملككم ؟ فقال :

لأنسا نعاقب على قدر الذنب لا على قىدر الغَصَب ، فليس ذكر وصفي « عَفَوّ غَفُور » إيـمـاء إلى الترغيب في العفو عن المشركين .

ويجوز أن يكون تعليـلا للـوعـد بجـزاء المهـاجريـن اتبـاعـا للتعليـل في قولـه « وإن الله لعليـم حـليم » لأن الكلام مستمر في شأنهم .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فَيُ النَّهَارَ فَيُ النَّهَارَ فَي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فَي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فَي ٱلنَّهَارِ وَأَنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [61]

ليس اسم الإشارة مستعمالا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي قبله ، بـل الإشارة هنا إلى الكلام السابق الدال على تكفل النصر ، فإن النصر يقتضي تغليب أحـد الضدين على ضده وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الماحمة ، فضرب له مثلا بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة ، وتغليب مُدة الليل على مدة النهار في بعضها ، لما تقرر من اشتهار التضاد بين الليل والنهار ، أي الظلمة والنور . وقريب منها استعارة التليس للإقحام في الحرب في قول المرار السلمي :

وكتيبة لبستُها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي فخبر اسم الإشارة هنا هو قوله «بأن الله يولج الليل» الدخ .

ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده لأنه متصل به لأن جملة «بأن الله يولج الليل في النهار » الخ ، مرتبطة بجملة «ومن عاقب بمثل ما عوقب به » الخ . ولذلك يصح جعل «بأن الله يولج الليل في النهار » الخ متعلقا بقوله «لينصرنه الله » :

والإيلاج: الإدخال. مثل به اختفاء ظلام اللّيل عند ظهور أور النّهار وعكسه تشبيها لـذلك التصيير بـإدخـال جسم في جسم آخـر، فإيه الآيه النها في النهار: غشيان ضوء النهار على ظلمة الليل ، وإيلاج النهار في الليل ؛ غشيان ظلمة الليل على ما كان من ضوء النهار . فالنمول به فالنمول به فالله في الليل انقضاؤه ، واستعارة الإيلاج لدلك استعارة بديعة لأن تقلص ظلمة الليل يحصل تدريجا ، وكذلك تقلص ضوء النهار يحصل تدريجا ، فأشبه ذلك إيلاج شيء في شيء إذ يبدو داخد فيه شيئا فشيئا .

والباء للسبية . أي لا عجب في النصر الموعود به المسلمون على الكافرين مع قلة المسلمين . فإن القادر على تغليب النهار على الليل حينا بعد أن كان أمرهما على العكس حينا آخر قادر على تغليب الضعيف على القوي. فصار حاصل المعنى : ذلك بأن الله قادر على نصرهم:

والجمع بين ذكر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل للإيدماء إلى تقلب أحوال الزمان فقد يصير المغلوب غالبا ويصير ذلك الغالب مغلوبا، مع ما فيه من التنبيه على تدمام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادة ولا تلزم طريقة واحدة كقدرة الصناع من البشر . وفيه إدماج التنبيه بأن العذاب الذي استطأء المشركون مدوط بحلول أجله ، وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهاد ونهار في ليل .

وفي ذكر الليل والنهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر بالليل والإسلام بالنهار لأن الكفر ضلالة اعتقاد، فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة ولأن الإيمان نور يتجلى به الحق والاعتقاد الصحيح ، فصاحبه كالذي يمشي في النهار : ففي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو ظهور النهار بعد ظلمة الليل ، أي ظهور الدين الحق بعد ظلمة الإشراك ، ولذلك ابتدىء في الآية بإيلاج الليل في النهار ، أي دخول ظلمة الليل تحت ضوء النهار :

وقوله « ويولج النهار في الليل » تتميم لإظهار صلاحية القدرة الإلهية . وتقدم في سورة آل عمران « تُولج الليل في النهار » .

وعُطف « وأن الله سميع بصير » على السبب لـالإشارة إلى علم الله بالأحوال كلّها فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته ويعد بـالنّصر من علم أنه نـاصره لا محـالـة ، فلا يصدر منه شيء إلاّ عن حـكمـة .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ؞ هُـو ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ [62] ﴾

اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف. ثم "أخبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين بأن الله هو الرب الحق الذي إذا أراد فعل وقدر فهو ينصر أولياءه وأن ما يدعوه المشركون من دون الله هو الباطل فلا يستطيعون نبصرهم ولا أنفسهم يتنصرون. وهذا على حمل الباء في قوله «بأن الله هو الحق" » على معنى السببية ، وهو محمل المفسرين. وسيأتي في سورة لُقمان في نظيرها: أن الأظهر حمل الباء على الملابسة ليلتشم عطف «وأن ما تدعون من دونه هو الباطل ».

والحق: المطابق للواقع، أي الصدق، مأخوذ من حَقّ الشيءُ إذا ثبَت: والمعنى: أنه الحق في الإلهيّة: فالقصر في هذه الجملة المستفاد من ضمير الفصل قصر حقيقي.

وأمّا القصر في قوله «وأن ما تك عون من دونه هو الباطل » المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بباطل غيرها حتى كأنه ليس من الباطل. وهذا مبالغة في تحقير أصنامهم لأن عيرها

المقام مقام مناضلة وتوعد ، وإلا فكثير من أصنام وأوثبان غير العرب بـاطـل أيـضـا .

وقرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، وأبو جعفر «تَدَّعُون » بالتاء الفوقية على الالتفات إلى خطاب المشركين لأن الكلام السابق الذي جرت عليهم فيه ضمائر الغيبة مقصود منه إسماعهم والتعريض باقتراب الانتصار عليهم . وقرأ البقية بالتحتية على طريقة الكلام السابق .

وعلوَّ الله : مستعبار للجبلال والكمبال التبام .

والكبر: مستعار لـتمام القدرة ، أي هو العلي الكبير دون الأصنام التي تعبدونها إذ ليس لها كـمال ولا قـدرة ببرهان المشاهـدة :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ [63] ﴾

انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس بمناسبة ما جرى من قوله « ذلك بأن الله يُولج الليل في النهار » الآية . والمقصود : التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبدوا غيره كما دل عليه التذييل عقب تعداد هذه النعم بقوله « إن الإنسان لكفور » ، أي الإنسان المشرك . وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير فهو الرب الحق المستحق للعبادة . والمناسبة هي ما جرى من أن لله هو الحق وأن ما يد عُونه الباطل ، فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا .

والخطاب لكل من تصلح منه الرَّؤية لأنَّ المرئيِّ مشهور .

والاستفهام : إنكاري ، نزلت غفلة كثير من النّاس عن الاعتبار به. نه النّعمة والاعتداد بها منزلة عدم العلم بها ، فأنكر ذلك العدم على النّاس الّذين أهملوا الشكر والاعتبار :

وإنسا حكي الفعل المستفهم عنه الإنكراري مقترف بحرف (لم) الذي يخلصه إلى المضي ، وحكي متعلقه بصيغة الماضي في قوله «أنزل من السماء ماء» وهو الإنزال بصيغة الماضي كذلك ولم يراع فيهما معنى تجدد ذلك لأن موقع إنكار عدم العلم بذلك هو كونه أمرا متقررا ماضيا لا يدعى جهله :

و التصبح المعنى تصير فإن خَمسا من أخدوات (كدان) تستعمل بمعنى : صار .

واختير في التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أقوات النّاس والبهائم بذكر لونه الأخضر لأنّ ذلك اللّون ممتع للأبصار فهو أيضا مُوجب شكر على ما خلق الله من جمال المصنوعات في المرأى كما قال تعالى «ولكم فيها جَمال حين تريحون وحين تسرحون».

وإنسا عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة « تُصبح مُخضرة » مع أن ذلك مفرع على فعل « أنزل من السماء ماء » الذي هو بصيغة الماضي لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة ، ولإفادة بقاء أثير إنزال المطر زمانا بعد زمان كما تقول : أنعم فلان علي فأروح وأغدو شاكرا له .

وفعل «تصبح» مفرّع على فعل «أنـزل» فهو مثبـَت في المعنى . وليس مفرّعا على النّفي ولا على الاستفهام ، فلـذلك لم ينصب بعد الفاء لأنّه لم يقصد بـالفاء جوابٌ للنفي إذ ليس المعنى : ألم تـر فتصبحَ الأرض . قال سيبويه «وسألته (يعني الخليل) عن «ألم تمر أن الله أنزل من السّماء ماء فتُصبح الأرضُ مخضرة » فقال : هذا واجب (أي الرفع واجب) وهو تنبيه كأنك قلت : أتسمع : أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا اه .

قال في الكشاف : « لمو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناء (أي الكلام) إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار . مشاله أن تقول لصاحبك : ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر ، إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه ، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر . وهذا وأمثاله مما يجب أن يترغب لمه من اتسم بالعلم في علم الإعراب» اه.

والمخضرة : التي صار لـونـهـا الخضرة . يقـال : اخضر الشيء ، كمـا يقـال : اصفـر الشَمر واحمر ، واسود الأفق : وصيغـة افعل ممـا يصاغ لـلاتـصاف بـالألـوان .

وجملة « إن الله لطيف خبير » في موقع التعليل لـالإنـزال ، أي أنزل الماء المتفرّع عليه الاخضرار لأنه لطيف ، أي رفيـق بمخلـوقـاتـه ، ولأنّه عليم بترتيب المسبّبات على أسبابـهـا :

﴿ لَهُ , مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللهَ لَهُوَ اللهُ لَهُوَ اللهُ لَهُوَ اللهُ اللهُو اللهُ اللهُ اللهُو اللهُ اللهُو اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الجملة خبر ثان عن اسم الجلالة في قوله «إن الله لطيف خبير» للتنبيه على اختصاصه بالخالقية والملك الحق ليعلم من ذلك أنه المختص بالمعبودية فيرد زعم المشركين أن الأصنام له شركاء في الإلهية وصرف عبادتهم إلى أصنامهم . والمناسبة هي ذكر إنزال

المطر وإنبات العشب فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في الأرض .

وإنما لم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض لأن هذه تتنزل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشامل لما تضمنته الجملة التي قبلها ، ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة .

وجملة «وإن الله لهو الغني الحميد» عطف على جملة «له ما في السماوات وما في الأرض». وتقديم المجرور للدلالة على القصر . أي له ذلك لا لغيره من أصنامكم ، إن جعلت القصر إضافيا ، أو لعدم الاعتداد بغنى غيره ومحموديته إن جعلت القصر ادعائيا .

ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتقر إلى غيره ، وهو معنى الغننى في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محل ولا إلى مخصص بالوجود دون العدم والعكس تنبيها على أن افتقار الأصنام إلى من يصنعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر ومن ينفض عنها القتام والقذر دليل على انتفاء الإلهية عنها .

وأما وصف «الحميد» بِمعنى المحمود كثيرا ، فـذكـره لمزاوجة وصف الغنى لأن الغنى مفيض على النّاس فهم يحمدونه .

وفي ضمير الفصل إفادة أنه المختص بوصف الغنى دون الأصنام وبأنه المختص بالمحمودية فإن العرب لم يكونوا يوجهون الحمد لغير الله تعالى . وأكد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إلى المقصور كقول عمرو بن معد يكرب «إنبي أنا الموت» . وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة الشك أو الإنكار لأنهم لم يجروا على موجيب علمهم حين عبدوا غيره وإنها يعبد من وصفه الغنى .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَحْرِي فِي ٱلْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - إِنَّ ٱللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ [65] ﴾ ٱلأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - إِنَّ ٱللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ [65] ﴾

هذا من نسق التذكير بنعم الله واقع موقع قوله «ألم تمر أن الله أنزل من السماء ماء فتُصبح الأرض مخضرة»، فهو من عداد الامتنان والاستدلال، فكان كالتكرير للغرض، ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف. وهذا تذكير بنعمة تسخير الحيوان وغيره، وفيه إدماح الاستدلال على انفراده بالتسخير؛ والتقدير: فهو الرب الحق.

وجملة « ألم تمر أن الله سخر لكم ما في الأرض ، مستأنفة كجملة « ألم تمر أن الله أنسزل من السماء ماء » .

والخطاب هنا والاستفهام كلاهمما كما في الآية السابقة .

والتسخير: تسهيل الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع لمولا ذلك التسخير. وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع مشل تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيبوان الداجن من الخيل، والإبل والبقر، والغنم ونحوها، بأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإلف بالإنسان. ثم أطلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يُعدّر الانتفاع به لولا ما ألهم الله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات ظهوره، وبالاحتيال على تملكه مشل صيد الوحش ومغاصات اللؤلة والمسرجان، ومثل آلات الحفر والنقر للمعادن، ومثل التشكيل في صنع البواخر والمزجيات والصياغة. ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال المخلوقات والمرجيات والصياغة.

العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنهار والأودية والأنواء والليل والنهار ، باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض، وما لا يحقى مما ينتفع به الإنسان مما على الأرض فكل ذلك داخل في معنى التسخير.

وقد تقدّم القول في التسخير آنفا في هذه السورة. وتقدّم في سورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما. وفي كلامنا هنا زيادة إيضاح لمعنى التسخير.

وجملة «تجري في البحر بـأمره» في موضع الحال من «الفلك». وإنسا خص هـذا بـالذكـر لأن ذلك الجري في البحر هو مظهـر التسخير إذ لولا الإلهـام إلى صنعهـا على الصفـة المعلـومـة لكـان حظهـا من البحـر الغـرق.

وقوله «بأمره» هو أمر التكوين إذ جعل البحر صالحا لحملها، وأوحى إلى نوح – عليه السلام – معرفة صنعها، ثم تتابع إلهام الصناع لـزيـادة إتـقـانـهـا .

والإمساك : الشد ، وهو ضد الإلـقـاء . وقد ضُمّن معنى المنع هنا وفي قولـه تعـالى « إن الله يُمسك السمـاوات والأرض أن تـزولا » فيقـدر حرف جر لتعـديـة فعـل الإمساك بعـد هذا التضميـن فيقـدر (عن) أو (من) .

ومناسبة عطف إمساك السماوات على تسخير ما في الأرض وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من التسخير لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبسها على المخلوقات الأرضية وحط مها إياها لولا ما قدر الله تعالى لكل نوع منها من سنن وننظم تمنع من تسلط بعضها على بعض ، كما أشار إليه قوله تعالى « لا الشمس ينبغي لها أن تُد ك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » . فكما سخر الله للناس ما ظهر على وجه .

الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف الإنسان ، وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للناس من مظاهر الأفق مع كثرتها وسعتها وتباعدها، ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات تعذر الضبط ، كذلك سخر لمصلحة الناس ما في السماوات من المسوجودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله « إلا بإذنه » ، أي تقديره .

ولفظ «السماء» في قوله «ويمسك السماء» يجوز أن يكون بمعني ما قابل الأرض في اصطلاح النّاس فيكون كُلاّ شاملا للعوالم العلوية كلّها التي لا نحيط بها علما كالكواكب السيّارة وما الله أعلم به وما يكشفه للنّاس في متعاقب الأزمان.

ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخرور والسقوط فيكون المعنى: أن الله بتدبير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من الخرور على الأرض ، فيكون قوله « ويمسك السماء » امتنانا على الناس بالسلامة مما يُفسد حياتهم ، ويكون قوله « إلا بإذنه » احتراسا جمعا بين الامتنان والتخويف ، ليكون الناس شاكرين مستزيدين من النعم خائفين من غضب ربتهم أن ياذن لبعض السماء بمالوقوع على الأرض . وقد أشكل الاستثناء بقوله « إلا بإذنه » فقيل في دفع الإشكال: إن معناه إلا يموم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض . ولكن لم يرد في الآثار أنه يقع سُقوط السماء وإنما ورد تشقق السماء وانفطارها . وفيما جعلنا ذلك احتراسا دفع للإشكال لأن الاحتراس آمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى :

ويجوز أن يكون الفظ «السماء» بمعنى المطر ، كقول معاوية بن مالك :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وقول زيد بن خالد الجهني في حديث الموطأ: «صلّى بنا رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يوم الحديبية على إثر سماء كانت من اللّيل »، فيكون معنى الآية: أنّ الله بتقديره جعل لنزول المطر على الأرض مقادير قدر أسبابها، وأنه لو استمر نزول المطر على الأرض لتضرّر النّاس فكان في إمساك نزوله باطراد منة على النّاس، وكان في تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا. فيكون هذا مشتملا على ذكر نعمتين: نعمة الغيث، ونعمة السّلامة من طغيان المياه.

ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع الموجودات العلوية التي يشملها انفظ «السماء» الذي هو ما علا الأرض فأطلق على ما يحويه ، كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى «أو لسم يسروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها». فالله يمسك ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير والزمهرير عن اختراق كرة الهواء ، ويمسك ما فيها من القسوى كالمطر والبرد والثلج والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بها إلا باذن الله فيما اعتاد الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج والصواعق والشهب وما لم يعتادوه من تساقط الكواكب . فيكون موقع «ويمسك السماء» بعد قوله تعالى «والفلك تجري في البحر بأمره» كموقع قوله تعالى «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك نيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

ويكون في قوله « إلا باذنه » إدماجا بين الامتنان والتخويف: فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للناس، ومنه ما هو مكروه : وهذا المحمل الثالث أجمع لما في المحملين الأخرين وأوجز، فهو لذلك أنسب بالإعجاز . والاستثناء في قولمه «إلا بإذنه» استثناء من عموم متعلقات فعل «يمسك» وملابسات مفعوله وهو كلمة «السماء» على اختلاف محامله، أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جميع أحوالمه إلا وقوعا مسلابسا لإذن من الله : هذا ما ظهر لي في معنى الآية .

رقال ابن عطية : «يحتمل أن يعود قوله « إلا باذنه » على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد (أي يدل بدلالة الاقتضاء على تقدير هذا المتعلق أخذا من قوله تعالى « بغير عمد ترونها ») ونحوه فكأنه أراد : إلا بإنه فيمسكها » اه . يريد أن حرف الاستثناء قرينة على المحذوف .

والإذن ، حقيقنه : قول يُطلب بـه فعل شيء . واستعير هنـا للمشيئـة والتكويـن ، وهــــا متعلّـق الإرادة والقدرة .

وقمد استنوعبت الآبية العنوالسم الثلاثية : البير ، والبحر ، والجو .

وموقع جملة «إنّ الله بدالنّاس لرؤوف رحيم » موقع التعليل للتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء لأنّ في جميع ذلك رأفة بالناس بتيسير منافعهم الذي في ضمنه دفع الضر عنهم .

والرؤوف : صيغة مبالغة من الرأفة أو صفة مشبهة ، وهي صفة تقتضي صرف الضر

والرّحيم : وصف من الرّحمة . وهي صفة تقتضي النّفع المحتاجيه . وقد تتعاقب الصفتان ، والجمع بينهما يفيد ما تختص به كل ّصفة منهما ويؤكد ما تجتمعان عليه .

## ﴿ وَهُو الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾

بعد أن أدمج الاستدلال على البعث بالمواعظ والمنن والتذكير بالنعم أعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس ، فذكر الملحدون بالحياة الأولى التي لا ربب فيها ، وبالإماتة التي لا يرتابون فيها، وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أخذ من الدلائل السابقة . وهذا محل الاستدلال ، فجملة «وهو الذي أحياكم » عطف على جملة «ويمسك السماء» لأن صدر هذه من جملة النعم فناسب أن تعطف على سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك .

## ﴿ إِنَّ ٱلإِنْسَلَنَ لَكَفُورٌ [66] ﴾

تذييل يجمع المقصد من تعداد نعم المُنعم بجلائل النعم المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية الربوبية.

وتوكيـد الخبر بحرف (إنّ) لتنزيلهم منزلـة المنكر أنهم كفـراء .

والتعريف في «الإنسان» تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر أفراد الجنس من باب قولهم: جمع الأمير الصاغة ، أي صاغة بلده ، وقوله تعالى « فجُمع السحرة لميقات يوم معلوم» . وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث ، أو أريد بالإنسان خصوص المشرك كقوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً » .

والكفور: مبالغة في الكافر، لأن كفرهم كان عن تعنت ومكابرة:

ويجوز كون الكفور مأخوذا من كُفر النعمة وتكون المبالغة ُ باعتبار آثـار الغفلـة عن الشكر ، وحينثـذ يكون الاستغراق حقيقيا .

﴿ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنسَزِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ [67] ﴾ ٱلأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ [67] ﴾

هذا متصل في المعنى بقوله « ولكل أمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم » الآية. وقد فُصل بين الكلامين ما اقتضى الحال استطراده من قوله « وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آ منوا » إلى هنا ، فعاد الكلام إلى الغرض الذي في قوله « ولكل أمّة جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله » الآية ليبنى عليه قوله « فلا ينازعُنك في الأمر ». فهذا استدلال على توحيد الله تعالى بما سبق من الشرائع لقصد إبطال تعدد الآلهة ، بأن الله ما جعل لأهل كل ملة سبقت إلا منسكا واحدا يتقرّبون فيه إلى الله لأن المتقرّب إليه واحد . وقد جعل المشركون مناسك كثيرة فلكل صنم بيت يذبح فيه مثل الغبغب العمري، قال النابغة :

وما هُريق على الأنصاب من جَسَد

(أي دم) . وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « ولكلّ أمّة جعلنا منسكا ليذكُروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إلـه واحد فلـه أسلموا » كـما تقـدم آنـفا .

فالجملة استثناف . والمناسبة ظاهرة ولذلك فُصلت الجملة ولم تعُطف كما عطفت نظيرتها المتقدمة :

والمنسك - بفتح الميم وفتح السين - : اسم مكان النسك بضمهما كما تقدّم . وأصل النسك العبادة ويطلق على القربان ، فالمراد بالمنسك هنا مواضع الحج بخلاف المراد به في الآية السابقة فهو موضع القربان . والضمير في « ناسكوه » منصوب على نزع الخافض ، أي ناسكون فيه .

وفي الموطئاً: «أن قريشا كانت تـقف عند المَشعر الحرام بالمزدافة بقُرْح ، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ، فقال الله تعالى «لكل أمّة جعلنا منسكا هم ناسكوه » الآية، فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم اه .

قال الباجي في المنتقى : « وهو قول ربيعة ». وهذا يقتضي أن أصحاب هذا التفسير يسرون الآية قد نزلت بعد فرض الحسج في الإسلام وقبيل أن يمنع المشركون منه ، أي نيزلت في سنة تسع. والأظهير خلافه كما تقدم في أوّل السورة .

وفرع على هذا الاستدلال أنهم لم تبق لهم حجة ينازعون بها النبيء – صلى الله عليه وسلم – في شأن النوحيد بعد شهادة المدل السابقة كلها ، فالنهي ظاهره موجه إلى النبيء – صلى الله عليه وسلم – لأن ما أعطيه من الحجج كاف في قطع منازعة معارضيه ، فالمعارضون هم المقصود بالنهي ، ولكن لما كان سبب نهيهم هو ما عند الرسول – صلى الله عليه وسلم – من الحجج وجه إليه النهي عن منازعتهم إياه ، كأنه قيل : فلا تترك لهم ما ينازعونك به ، وهو من باب قبول العرب : لا أعرفنك تفعل كذا ، أي لا تنفعل فأعرفك ، فجعل المتكلم النهي موجها إلى نفسه . والمراد نهي السامع عن أسبابه ، وهو نهي للغير بطريق الكناية :

وقال الزجاج: هو نهي للرسول عن منازعتهم لأن صيغة المفاعلة تقتضي حصول الفعل من جانبي فاعلمه ومفعوله ، فيصح نهي كل من الجانبين عنه . وإنسا أسند الفعل هذا لضميس المشركين مبالغة في نهي النبىء – صلى الله عليه وسلم – عن منازعته إياهم التي تفضي إلى منازعتهم إياه فيكون النهي عن منازعته إياهم كإثبات الشيء بدليله . وحاصل معنى هذا الوجه أنه أمر للرسول بالإعراض عن مجادلتهم بعمد ما سيق لهم من الحجج

واسم «الأمر » هنا مجمل مراد به التوحيد بالقرينة ، ويحتمل أن المشركين كاذبوا يذازعون في كونهم على ضلال بأنهم على ملة إبراهيم وأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرر الحبج الذي هو من مناسكهم ، فجعلوا ذلك ذريعة إلى ادعاء أنهم على الحق وملة إبراهيم ، فكان قوله تعالى «لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » كشفا لشبهتهم بأن الحج منسك حق ، وهو رمز التوحيد ، وأن ما عداه بباطل طارى عليه فلا ينازعُن في أمر الحج بعد هذا . وهذا المحمل هو المناسب للتناسق الضمائر العائدة على المشركين مما تقدم إلى قوله «وعد ها لله الذين كفروا وبئس المصير »، ولأن هذه السورة نزل بعضها بمكة في آخر مُقام النبيء - صلى الله عليه وسلم - بها وبالمدينة في أول مُقامه بها فلا منازعة بين النبيء وبين أهل الكتاب يومئد ، فيبعد قفير المنازعة بمنازعة أهل الكتاب يومئد ، فيبعد

وقوله «وادع إلى ربتك » عطف على جملة «فلا ينازعُنك في الأمر » . عُطف على انتهاء المنازعة في الدّين أمر بالدوام على الدعوة وعدم الاكتفاء بظهور الحجّة لأن المُكابرة تجافي الاقتناع ، ولأن في الدوام على الدعوة فوائد للناس أجمعين . وفي حذف مفعول «ادع » إيذان بالتّعميم .

وجملة «إنك لعلى هدى مستقيم » تعليل للدوام على الدعوة وأنها قائمة مقام فاء التعليل لا لرد الشك . و «على » مستعارة للتمكن من الهدى .

ووصف الهدى بالمستقيم استعارة مكنية ؛ شبه الهدى بالطريق الموصل إلى المطدوب ورمز إليه بالمستقيم لأن المستقيم أسرع إيصالا ، فدين الإسلام أيسر الشرائع في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو غاية الأديان . وفي هذا الخبر تثبيت للنبيء - صلى الله عليه وسلم وتجديد لنشاطه في الاضطلاع بأعباء الدعوة :

﴿ وَإِن جَلَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [68] ٱللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [69]

عطف على جملة « فلا ينازُعنك في الأمر » . والمعنى: إن تبيتن عدم اقتناعهم بالأدلة التي تقطع المنازعة وأبوا إلا دوام المجادلة تشغيبا واستهزاء فقل : الله أعلم بما تعملون .

وفي قوله «الله أعلم بما تعملون» تفويض أمرهم إلى الله تعالى ، وهو كناية عن قطع المجادلة معهم ، وإدماج بتعريض بالوعيد والإنذار بكلام موجه صالح لما يتظاهرون به من تطلب الحجة : ولما في نفوسهم من إبطان العناد كقوله تعالى «فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» .

والمراد به «ما يعملون» ما يعملونه من أنواع المعارضة والمجادلة بالباطل ليُدحضوا به الحق وغير ذلك .

وجملة «الله على يتحكم بينكم يوم القيامة » كلام مستأنف ليس من المقول ، فهو خطاب للنبسىء - عليه الصلاة والسلام - . وليس خطابا للمشركين بقريسة قول، « بينكم » . والمقصود تأييد الرسول والمؤمنين .

وما كانوا فيه يختلفون : هو ما عبر عنه بـالأمـر في قـولـه « فــلا ينـازعُـنـُك في الأمر » .

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ [70] ﴾ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ [70] ﴾

استئناف لزيادة تحقيق التأييد الذي تضمنه قوله «اللهُ يحكم بينكم يـوم القيـامـة». أي فهـو لايفوته شيء من أعمـالـكم فيجـازي كلاّ على حساب عماـه. فالـكلام كنـايـة عن جزاء كل بمـا يليـق به.

و «ما في السّماء والأرض » يشمـل مـا يعملـه المشركون ومـا كانـوا يخالفـون فيـه :

والاستفهام إنكاريّ أو تقريـري ، أي أنـك تعلم ذلك . وهذا الـكلام كنـايـة عن التسليـة أي فلا تضـق صدرا ممـا تـلاقيـه منهـم .

وجملة «إن ذلك في كتاب » بيان للجملة قبلها ، أي يعلم ما في السماء والأرض علما مفصّلاً لا يختلف ، لأنّ شأن الكتاب أن لا تتطرق إليه الزيادة والنُقصان .

واسم الإشارة إلى العمل في قولمه « الله أعلم بما تعملون » أو إلى (مـــا) في قولمه « مــا كنتم فيمه تختلفون » .

والكتاب هو ما به حفظ جميع الأعسال : إما على تشبيه تسمام الحفظ بالكتابة ، وإما على الحقيقة ، وهو جائز أن يجعل الله لذلك كتابا لائقا بالمغيبات .

وجملة «إن ذلك على الله يسير » بديبان لمضمون الاستفهام من الكتافة عن الجازاء .

واسم الإشارة عائد إلى مضمون الاستفهام من الكناية فتأويله بالمذكور . ولك أن تجعلها بيانا لجلمة «يعلم ما في السماء والأرض » واسم الإشارة عائد الى العلم المأخوذ من فعل «يعلم »، أي أن علم الله بما في السماء والأرض لله حاصل دون اكتساب، لأن علمه ذاتي لا يحتاج إلى مطالعة وبحث .

وتقديم المجرور على متعلقه وهو «يسير» للاهتمام بذكره للدرالة على إمكانية في جاذب علم الله تعالى .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ - سُلْطَلْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ - سُلْطَلْنًا وَمَا لَيْسًا لَهُم بِهِ - عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلْمِينَ مِن نَصِيرٍ [71] ﴾

يجوز أن يكون الواو حرف عطف وتكون الجملة معطوفة على الجملة السابقة بسما تفرّع عليها عطف غرض على غرض.

ويجوز أن يكون الواو للحال والجملة بعدها حالا من الضمير المرفوع في قوله « جادلوك » . والمعنى : جادلوك في الدّين مستمرّين على عبادة ما لا يستحق العبادة بعد ما رأوا من الدلائل . وتتضمّن الحال تعجيبا من شأنهم في مكابرتهم وإصرارهم .

والإتيان بالنعمل المضارع المفيد للتجدّد على الوجهيس لأن في الدلائمل التي تحفّ بهم والّتي ذ كروا ببعضها في الآيات الماضية ما هو كاف لإقلاعهم عن عبادة الأصنام لـو كانـوا يـريـدون الحقّ.

و « من دون » يفيد أنهم يعرضون عن عبادة الله، لأن كلمة « دون » وإن كانت اسما للمباعدة قد يصدق بالمشاركة بين ما تضاف إليه وبين غيره . فكلمة (دون) إذا دخلت عليها (مين) صارت تفييد معنى ابتداء الفعل من جانب مباعد لما أضيف إليه (دون) . فاقتضى أن المضاف إليه غير مشارك في الفعل . فوجه ذلك أنهم لما أشربت قلوبهم الإقبال على عبادة الأصنام وإدخالها في شؤون قرباتهم حتى الحج إذ قد وضعوا في شعائره أصناماً بعضها وضعوهما في الكعبة وبعضها فوق الصفا والمروة جعلوا كالمعطلين لعبادة الله أصلا :

والسلطان : الحجة . والحجة المنزّلة : هي الأمر الإلهي الوارد على ألسنة رسله وفي شرائعه ، أي يعبدون ما لا يجدون عذرا لعبادته من الشرائع السالفة : وقصارى أمرهم أنهم اعتذروا بتقدم آبائهم بعبادة أصنامهم ، ولم يدّعوا أن نبيئا أمر قومه بعبادة صنم ولا أن دينا إلهيا رخص في عبادة الأصنام .

و «ما ليس لهم به علم »، أي ليس لهم به اعتقاد جازم لأن الاعتقاد الجازم لا يكون إلا عن دليل ، والباطل لا يمكن حصول دليل عليه . وتقديم انتفاء الدليل الشرعي على انتفاء الدليل العقلي لأن الدليل الشرعي أهم .

و (ما) التي في قوله « وما للظالمين من نصير » ذافية . والجملة عطف على جملة « ويعبدون من دون الله » أي يتعبدون ما ذكر وما لهم نصير فلا تنفعهم عبادة الأصنام . فالمراد بالظالمين المشركون المتحد "ث عنهم ، فهو من الإظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى

أن سبب انتفاء النصير لهم هو ظلمهم، أي كفرهم . وقد أفاد ذلك ذهاب عبادتهم الأصنام باطلا لأنهم عبسوها رجاء النصر . ويفيله بعمومه أن الأصنام لا تنصرهم فأغنى عن موصول ثالث هو من صفات الأصنام كأنه قيل : وما لا ينصرهم، كقوله تعالى : «والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ».

﴿ وَإِذَا تَتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنَا كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنا

عطف على جملة «ويعبدون من دون الله ما لـم ينزّل بـه سلطانا » لبيـان جُرُم آخر من أجرامهم مع جُرُم عبـادة الأصنـام . وهو جرم تكذيب الرسول والتكذيب بـالقـرآن .

والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات لقوله «وإذا تُتلَــي عليهم ».

والمنكر: إما الشيء الذي تُنكره الأنظار والنفوس فيكون هنا اسما، أي دلائل كراهيتهم وغضبهم وعزمهم على السوء ، وإما مصدر ميمي بمعنى الإنكار كالمتكرم بمعنى الإكرام . والمتحملان آيلان إلى معنى أنهم يلوح على وجوههم الغيظ والغضب عندما يتلى عليهم القرآن ويدعون إلى الإيمان . وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم . كما في قوله تعالى «تعرف في وجوههم نضرة النعيم » كناية عن وفرة نعيمهم وفرط مسرتهم به . ولأجل هذه الكناية عدل عن التصريح بنحو : اشتد غيظهم ، أو يكادون يتميزون غيظا ، ونحو قوله «قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » .

وتقييد الآيات بوصف البينات لتفظيع إنكارهم إياها . إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها .

والخطاب في قوله «تعرف » لكلّ من يصلح للخطاب بدليل قوله « بالدّين يتلـون عليهم آيـاتـنا » :

والتعبير بـ « التذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار . ومقتضى الظاهر أن يكون «تعرف في وجوه الذين كفروا » . أي وجوه الذين يعبدون من دون الله ما لـم يُنزّل بـه سلطانا . فخولف مقتضى الظاهر للتسجيل عليهـم بالإيـماء إلى أن علّة ذلك هو ما يبطنونه من الكفر .

والسُّطُوّ : البطش، أي يقاربون أن يصولوا على النّذين يتلون عليهم الآيات من شدّة الغضب والغيظ من سماع القرآن .

« والنديس يتلبون » يجوز أن يكون مرادا به النبسىء – صلّى الله عليه وسلّم – من إطلاق اسم الجميع على الواحد كقوله « وقوم نبوح لمّا كندّ بـوا الرسل أغرقناهم »، أي كذّ بـوا الرسول :

ويجوز أن يسراد به من يقرأ عليهم القرآن من المسلمين والرسول . أمّا الّذين سطوا عليهم من المؤمنين فلعلّهم غير الّذين قسرأوا عليهم القسرآن ، أو لعمل السطو عليهم كمان بعد نزول هذه الآية فملا إشكال في ذكر فعمل المقاربة .

وجملة «يكادون يسطون» في موضع بدل الاشتمال لجملة «تعرفُ في وجوه الدّين كفروا المنكر» لأن الهم بالسطو مما يشتمل عليه المنكر:

﴿ قُلْ أَفَأُنَبِّتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ [72] ﴾

استئناف ابتدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأن أمرَ الله النبىء – صلى الله عليه وسلم – أن يتلو عليهم ما يفيد أنهم صائرون إلى النبار.

والتفريع بالفاء ناشىء من ظهور أثر المنكر على وجوههم فجعل دلالة ملامحهم بمنزلة دلالة الألفاظ . ففرع عليها ما هو جواب عن كلام فيزيدهم غيظا .

ويجوز كون التفريع على التلاوة المأخوة من قوله «وإذا تُتلى عليهم آياتنا، » أي اتـل عليهم الآيـات المنذرة والمبيّنـة لكفرهم، وفرع عليهـا وعيدهـم بـالنــار .

والاستفهام مستعمل في الاستشذان ، وهو استشذان تهكمي لأنه قد نبأهم بذلك دون أن ينتظر جوابهم :

وشر : اسم تفضيل ،أصله أشر : كثر حذف الهمزة تخفيف ، كما حذفت في خير بمعنى أخير .

والإشارة بـ « ذلكم » إلى ما أثار مُنكرهم وحفيظتهم ، أي بما هو أشد شرّا عليكم في نفوسكم مما سمعتموه فأغضبكم ، أي فإن كنتم غاضبين لما تُلي عليكم من الآيات فازدادوا غضبا بهذا الذي أنبَتْكم به .

وقوله « النّار » خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله « بِشَرّ من ذلكم » . والتقدير : شرّ من ذلكم النّارُ .

فالجملة استئناف بياني، أي إن سألتم عن الذي هو أشد شرًّا فاعلموا أنّه النَّار :

وجملـة « وعدَّهـا الله » حـال من النَّار ، أو هي استثناف .

والتعبير عنهم بقولـه « اللّذيـن كفـروا » إظهـار في مقام الإضمـار ، أي وعدهـا الله إيـاكم لكفركـم .

« وبئس المصير » أي بئس مصيرهم هي ، فحرف التعريف عوض عن المضاف إليه ، فتكون الجملة إنشاء ذم معطوفة على جملة الحال على تقديس القول . ويجوز أن يكون التعريف للجنس فيفيد العموم ، أي بئس المصير هي لمن صار إليها ، فتكون الجملة تذييلا لما فيها من عموم الحكم للمخاطبين وغيرهم وتكون الواو اعتراضية تذييلية .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمَعُواْ لَهُ, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَنْ يَّخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ, وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْحًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ [73] ﴾ وَالْمَطْلُوبُ [73] ﴾

أعقبت تضاعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشتملت عليها السورة مما فيه مقنع للعلم بأن إله الناس واحد وأن ما يُعبد من دونه باطل ، أعقبت تلك كلها بمثل جامع لوصف حال تلك المعبودات وعابديها .

والخطاب بـ «يا أيها النّاس » للمشركين لأنّهم المقصود بالردّ والزجر وبقرينة قوله «إنّ الّذين تدعون » على قِراءة الجمهور «تدعون» بتاء الخطاب . فالمراد به «الناس » هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب في القرآن . و يجوز أن يكون المراد به «الناس» جميع الناس من مسلمين ومشركين .

وفي افتتاح السورة بـ «يا أينها النّاس» وتنهيتها بمثل ذلك شبه برد العجز على الصدر . ومما يـزيـده حسنا أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده . حتى يكون كالنتيجة لـلاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس .

وضرب المشل: ذكرهُ وبيانُه ؛ استعيىر الضرب للقول والذكر تشبيها بـوضع الشيء بشدَّة ، أي ألقي إليكم مثـَل. وتقدم بيانه عند قولـه تعـالى « أن يضرب مثـلا مـا » في سورة البقرة .

وبني فعل « ضُرب » بصيغة النائب فلم يذكر له فاعل بعكس ما في المواضع الأخرى التي صُرّح فيها بفاعل ضَرْب المثل نحو قواه تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة و « ضَرب الله مثلا عبدا مملوكا » في سورة النحل و « ضرب الله مثلا رجلا » في سورة الزمر و « ضرب الله مثلا رجلين » في سورة النحل . إذ أسند في تلك المواضع وغيرها ضَرب المثل إلى الله ، ونحو قوله « فلا تضربوا لله الأمثال » في سورة النحل . « وضرب لمنا مثلا ونسي خلقه » في سورة يس ، إذ أسند الضرب إلى المشركين ، لأن المقصود هنا نسج التركيب على إينجاز صالح لإفادة احتمالين :

أحدهما : أن يقدر الفاعل الله تعالى وأن يكون المثل تشبيها تمثيليا ، أي أوضح الله تمثيلا يوضح حال الأصنام في فرط العجز عن إيجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكل أحد :

والثّاني: أن يقدّر الفاعل المشركين ويكون المثّل بمعنى المُمائل، أي جعلـوا أصنـامهم مُماثلـة لله تعـالى في الإلهيـة. وصيغة الساضي في قوله «ضُرب» مستعملة في تقريب زمن الساضي من الحال على الاحتمال الأول، نحو قوله تعالى « لو تركوا من حَلَّفهم ذُرَيّة ضِعافا »، أي لو شارفوا أن يَتَركوا . أي بعد الموت.

وجملة «إنّ الدّين تدعُون من دون الله » إلى آخرها يجوز أن تكون بيانا لفعل «ضرب » على الاحتمال الأول في التقدير ، أي بين تمثيل عجيب .

ويجوز أن تكون بيانـا للفظ «مثـَل » لمـا فيهـا من قولـه « تدعون من دون الله » على الاحتمـال الثـانـي .

وفرع على ذلك المعنى من الإيجاز قوله «فاستمعوا له» لاسترعاء الأسماع إلى مُفاد هـذا المثل مما يبطل دعوى الشركة لله في الإلهية . أي استمعوا استماع تدبر .

فصيغة الأمر في «استمعوا له» مستعملة في التحريض على الاحتمال الأول، وفي التعجيب على الاحتمال الثاني. وضمير «له» عائد على المثل على ذلك الوجه من قبيل الألفاظ المسموعة ، وعائد على الضرب المأخوذ من فعل «ضرب» على الاحتمال الثاني على طريقة «اعدلوا هو أقرب للتقوى»، أي استمعوا للضرب ، أي لما يدل على الضرب من الألفاظ، فيقدر مضاف بقرينة «استمعوا» لأن المسموع لا يكون إلا ألفاظ، أي استمعوا لمما يدل على ضرب المثل المتعجب منه في حماقة ضاربيه.

واستعملت صيغة الماضي في «ضُرب» مع أنه لمّا يُقَمَلُ لتقريب زمن الماضي من الحال كقوله «لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا»، أي لو قاربوا أن يتركوا. وذلك تنبيه للسامعين بأن يتهيأوا لتلقي هذا المثل، لما هو معروف لدى البلغاء من استشرافهم للأمثال ومواقعها.

والمَثل : شاع في تشبيه حالة بحالة ، كما تقدم في قوله « مثلكهم كمثّل الّذي استوقد نارا » في سورة البقرة ، فالتشبيه في هذه الآية ضمني خفي ينبيء عنه قوله «ولو اجتمعوا له» وقوله « لا يستَنْقذُوه منه ضعُف الطالب والمطلوب » . فشبهت الأصنام المتعددة المتفرقة في قبائـل العرب وفي مكّة بـالخصوص بعظمـاء ، أي عند عابديها . وشبهت هيئتها في العجز بهيشة ناس تعذّر عليهم خلق أضعف المخلوقات ، وهو الذباب ، بله المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض . وقد دل إسناد نفي الخلق إليهم على تشبيههم بـذوي الإرادة لأن نفي الخلـق يقتضي محـاولـة إيجـاده، وذلك كقولـه تعالى «أموات غيرُ أحياء » كما تقدم في سورة النّحل . ولو فرض أن الذَّباب سلبهم شيئًا لم يستطيعوا أخذه منه ، ودليل ذلك مشاهدة عدم تحركهم ، فكما عجزت عن إيجاد أضعف الخلق وعن دفع أضعف المخلوقات عنها فكيف تُوسم بـالإلهيـة . ورمـز إلى الهيئـة المشبـه بهـا بذكر لوازم أركان التشبيه من قولمه « لن يخلفوا » وقولمه « وإن يسَلْبهم الذبابُ شيئًا » إلى آخره : لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام في عجزها بسما دون هيئة أضعف المخلوقات فكانت تمثيلية مكنية :

وفسر صاحب الكشاف المثل هنا بالصفة الغريبة تشبيها لها ببعض الأمثال السائرة . وهو تفسير بسما لا نظير له ولا استعمال يعضده اقتصادا منه في الغوص عن المعنى لا ضُعفا عن استخراج حقيقة المثل فيها وهو جُدَيعها المحكك : وعُديقها المرجب ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمر خطير ، وكم ترك الأول للأخير .

وفرع على التهيئة لتلقي هذا المثل الأمر بالاستماع لـ والقاء الشراشر لـوعيـه وترقب بـيـان إجمـالـه تـوخـيـا للتفطـن لمـا يتلـى بعـد . وجملة «إن الذين تدعُون » إلى بيان له «مثل » على كلا الاحتمالين السابقين في معنى «ضرب مثل » ، فإن المثل في معنى القول فصح بيانه بهذا الكلام .

وأكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإثبات وهو (إن) ، وأكد ما فيه من النفي بحرف توكيد النفي (لن) لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لمضمون الخبر ، لأن جعلهم الأصنام آلهة يقتضي إثباتهم الخلق إليها وقد نفي عنها الخلق في المستقبل لأنه أظهر في إقحام الذين ادعوا لها الإلهية لأن نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك في الماضي بالأحرى لأن الذي يفعل شيئا يكون فعله من بعد أيسر عليه .

وقرأ الجمهور «تَدْعُون» بتاء الخطاب على أن المراد بالنّاس في قوله «يا أيّها النّاس» خصوص المشركين . وقرأه يعقوب بياء الغيبة لله على أن يقصد بد «يا أيّها النّاس» جميع النّاس وأنّهم علموا بحال فريق منهم وهم أهل الشرك . والتقدير : إن الذين يدعون هم فريق منكم .

والذّباب: اسم جمع ذبابة ، وهي حشرة طائرة معروفة ، وتجمع على ذيّبان – بكسر الذال وتشديد النّون – ولا يُقال في العربيّة للواحدة ذيّبانة .

وذكر الذّباب لأنه من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة المشاهدة . وأما ما في الحديث في المصورين قال الله تعالى « فليخلقوا حبّة وليخلقوا ذرّة » فهو في سياق التعجيز لأن الحبّة لا حياة فيها والدرة فيها حياة ضعيفة .

وموقع «لو اجتمعوا له» موقع الحال ، والواو واو الحال ، ولو) فيه وصلية . وقد تقدّم بيان حقيقتها عند قوله « فلن يقبل

من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتىدى به » في سورة آل عمران ، أي لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم مفترقون ، بـل ولـو اجتمعـوا من مفترق القبـائـل وتعـاونـوا على خلق الذبـاب لن يخلقوه .

والاستنقاذ: مبالغة في الإنقاذ مثل الاستحياء والاستجابة.

وجملة «ضَعَف الطالب والمطلوب» تذييل وفذلكة للغرض من التمثيل ، أي ضعف الداعي والمدعو ، إشارة إلى قوله « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا » الخ ، أي ضعفتم أنتم في دعوتهم آلهة وضعفت الأصنام عن صفات الإله .

وهذه الجملة كلام أرسل مثلا ، وذلك من بالاغة الكلام .

## ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ > إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [74]﴾

تـذيـيـل للمثـل بـأن عبـادتهـم الأصنـام مع الله استخفـاف بحق الهيتـه تعـالى إذ أشركوا معه في أعظم الأوصاف أحقر الموصوفين. وإذ استكبروا عند تلاوة آيـاته تعـالى عليهم. وإذ همـوا بـالبطش بـرسولـه.

والقدر: العظمة: وفعل قدر يفيد أنه عامل بقدره. فالمعنى: ما عظموه حتى تعظيمه إذ أشركوا معه الضعفاء العجز وهو الغالب القوي. وقد تقد م تفسيره في قوله «وما قدروا الله حق قدره إذ قالو ما أنزل الله على بشر من شيء » في سورة الأنعام.

وجملة «إن الله لقوي عزيز » تعليل لمضمون الجملة قبلها ، فإن ما أشركوهم مع الله في العبادة كل ضعيف ذليل فما قدروه حق قدره لأنه قوي عزيز فكيف يشاركه الضعيف الذليل . والعدول عن أن يقال : ما قدرتم الله حق قدره . إلى أسلوب الغيبة ، التفات تعريضا بهم بأنهم

ليسوا أهالا للمخاطبة تـوبيخا لهم ، وبذلك ينـدمج في قولـه « إن الله لقـوي عـزيـز » تهـديـد لهـم بأنّه ينتقـم منهم على وقـاحتهـم .

وتوكيد الجملة بحرف التوكيد ولام الابتداء مع أن مضمونها مما لا يختلف فيه لتنزيل علمهم بذلك منزلة الإنكار لأنهم لم يَجروا على موجب العلم حين أشركوا مع القوي العزيز ضعفاء أذلة .

والقويّ: من أسمائه تعالى. وهو مستعمل في القدرة على كلّ مراد له . والعزيز : من أسمائه ، وهو بمعنى : الغالب لكلّ معانمد .

﴿ ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَــَيِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [75] ﴾

لما نفت الآيات السابقة أن يكون للأصنام التي يعبدها المشركون من نه في نصرهم بقوله « وما للظالمين من نه وي نه وقوله « ضعف الطالب والمطلوب » ونعى على المشركين تكذيبهم الرسول – عليه الصلاة والسلام – بقوله « يكادون يَسمْطَون بالذين يتلون عليهم آياتنا » ، وقد كان من دواعي التكذيب أنهم أحالوا أن يأتيهم رسول من البشر « وقالوا لولا أنزل عليه ملكك » ، أي يصاحبه ، « وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نركى ربّنا » أعقب إبطال أقوالهم بأن الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن الناس دون الحجارة ، وأنه يصطفيهم ليرسلهم إلى الناس ، أي لا ليكونوا شركاء ، فلا جرم أبطل قوله « الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » جميع مزاعمهم في أصنامهم .

فالجملة استئناف ابتدائي . والمناسبة ما علمت :

وتقديم المسند إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله « الله يصطفمي » دون أن يقول : نصطفي، لإفادة الاختصاص ، أي الله وحمده هو الذي يصطفي لا أنتم تصطفون وتنسبون إليه :

والإظهار في مقام الإضمار هنا حيث لم يقل : هو يصطفي من الملائكة رسلا ، لأن اسم الجلالة أصله الإله ، أي الإله المعروف الذي لا إله غيره ، فاشتقاقه مشير إلى أن مسماه جامع كل الصفات العلى تقريرا للقوة الكاملة والعزة القاهرة .

وجملة «إن الله سميع بصير» تعليل لمضمون جملة «الله يصطفي» لأن المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء . وليس لأهل العقول ما بلغت بهم عقولهم من الفطنة والاختيار أن يطلعوا على خفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفى عنهم نقائصهم بله اصطفاء الحجارة الصماء .

والسميع البصير: كناية عن عموم العلم بالأشياء بحسب المتعارف في المعلومات أنها لا تعدو المسموعات والمبصرات.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ اللهِ تُرْجَعُ اللهِ تُرْجَعُ اللهِ تُرْجَعُ اللهِ مُورُ [76] ﴾

جملة مقرَّرة لمضمون جملة « إنّ الله سميع بصير » . وفائدتها زيادة ً على التقرير أنها تعريض بوجوب مراقبتهم ربَّهم في السر والعلانية لأنّه لا تخفى عليْه خافية .

« وما بين أيديهم » مستعار لما يظهرونه ، « وما خلفهم » هو ما يخفونه لأن الشيء الذي يظهره صاحبه يجعله بين يديه والشيء الذي يُخفيه يجعله وراءه . ويجوز أن يكون «ما بين أيديهم» مستعارا لما سيكون من أحوالهم لأنها تشبه الشيء الذي هو تجاه الشخص وهو يمشي إليه « وما خلفهم » مستعارا لمما مضى وعبر من أحوالهم لأنها تشبه ما تركه السائر وراءه وتجاوزه .

وضمير «أيديهم» و «خلفهم» عائدان : إما إلى المشركين الذين عاد اليهم ضمير «فلا ينازعنك في الأمر»، وإما الى الملائكة والناس . وإرجاع الأمور إرجاع القضاء في جزائها من ثواب وعقاب إليه يوم القيامة .

وبني فعل « تُرجع » إلى النائب لظهور من هو فاعل الإرجاع فإنه لا يليق إلا بالله تعالى ، فهو يُمهل النّاس في الدنيا وهو يُرجع الأمور إليه يوم القيامة .

وتقديم المجرور لإفادة الحصر الحقيقي . أي إلى الله لا إلى غيره يرجع الجزاء لأنه ملك يـوم الدّين . والتعريف في « الأمور » للاستغراق ، أي كلّ أمر . وذلك جمع بين البشارة والنذارة تبعا لما قبله من قوله « يَعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [77] ﴾

لما كان خطاب المشركين فاتحا لهذه السورة وشاغلا لمعظمها عدا ما وقع اعتراضا في خلال ذلك ، فقد خوطب المشركون به «يا أيها الناس » أربع مرّات ، فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجمج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم ، خُتمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يُصلح أعمالهم وينوّه بشأنهم .

وفي هذا الترتيب إيـمـاء إلى أن الاشتغـال بـإصـلاح الاعتقـاد مقـدم على الاشتغـال بـإصلاح الأعـمـال .

والمراد بالركوع والسجود الصلوات. وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله « واعبدوا ربتكم » تنبيه على أن الصلاة عماد الدين.

والمراد بالعبادة: ما أمر الله النّاس أن يتعبدوا بـ مثل الصيام والحميج .

وقوله ( وافعلوا الخير » أمر بإسداء الخير إلى النّاس من الزّكاة ، وحسن المعاملة : كصلة الرّحيم ، والأمر بالمعروف ، والنّهي عن المنكر ، وسائر مكارم الأخلاق ، وهذا مجمل بينته وبينت مراتبه أدلّة أخرى .

والرجاء المستفاد من «لعلكم تُفلحون» مستعمل في معنى تقريب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحد الموجب للفلاح فيما حدد الله تعالى فهذه حقيقة الرجاء وأما ما يستلزمه الرجاء من تردد الراجي في حصول المرجو فذلك لا يخطر بالبال لقيام الأدلة التي تُحييل الشك على الله تعالى .

واعلم أن قولمه تعالى « يا أينها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » إلى « لعلكم تُفلحون » اختلَف الأيمة في كون ذلك موضع سجدة من سجود القرآن . والذي ذهب إليه الجمهور أن ليس ذلك موضع سجدة وهو قول مالك في الموطأ والمدوّنة ، وأبي حنيفة ، والثوري .

وذهب جمع غفير إلى أن ذلك موضع سجدة ، وروى الشّافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وفقهاء الدينة ، ونسبه ابن العربي إلى مالك

في رواية المدنيين من أصحابه عنه . وقال أبن عبد البر في الكافي : «ومن أهل المدينة قديما وحديثا من يرى السجود في الثانية من الحج قال : وقد رواه ابن وهب عن مالك » . وتحصيل مذهبه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء » ، فلم ينسبه إلى مالك إلا من رواية ابن وهب ، وكذلك ابن رشد في المقدمات : فما نسبه ابن العربي إلى المدنيين من أصحاب مالك غريب .

وروى الترمذي عن ابن لهيعة عن مشرَح (1) عن عقبة بن عامر قال : «قلت : يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين ؟ قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما » اه . قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوي اه ، أي من أجل أن ابن لهيعة ضعفه يحيى بن معين . وقال مسلم : تركه وكيع ، والقطان ، وابن مهدي . وقال أحمد : احترقت كتبه فمن روى عنه قديما (أي قبل احتراق كتبه) قبل .

## ﴿ وَجَلُّهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ > ﴾

الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين في الدّين لأجل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع عنه كما فسره النّبىء – صلّى الله عليه وسلّم – «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» . وأن ما روي عن النّبىء – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه حين قضل من غزوة تبوك قال لأصحابه «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، وفسره لهم بمجاهدة العبد هواه (2)، فذلك

<sup>(1)</sup> مشرح \_ بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة هو ابن عاهان المعافرى تابعي توفي سنة 120 هـ

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله بسند ضعيف.

محمول على المشاكلة بإطلاق الجهاد على منع داعي النّفس إلى المعصية:

ومعنى (في) التعليل ، أي لأجل الله ، أي لأجل نصر دينه كقول النبىء – صلى الله عليه وسلم – : « دخلت امرأة النار في هرة » أي لأجل هرة ، أي لعمل يتعلق بهرة كما بينه بقوله «حببستها لاهيي أطعمتها ولاهي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا».

وانتصب «حق جهاده» على المفعول المطلق المبيّن للنّوع ، وأضيفت الصفة إلى الموصوف ، وأصله: جهادة الحق ، وإضافة جهاد إلى ضمير الجلالة لأدنى ملابسة ، أي حق الجهاد لأجله ، وقرينة المراد تقدّم حرف (في) كقوله تعالى «يا أينّها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته».

والحق بمعنى الخالص ، أي الجهاد الذي لا يشوب تقصير .

والآية أمر بالجهاد . ولعلها أول آية جاءت في الأمر بالجهاد لأن السورة بعضها مكي وبعضها مدني ولأنه تقدم آنفا قوله « ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغيي عليه ليتصرنه الله » . فهذا الآن أمر بالأخذ في وسائل النصر ، فالآية نزلت قبل وقعة بدر لا محالة .

﴿ هُو اَجْتَبَايُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مَلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّايِكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّايِكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللللللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللْمُ ال

جملة «هو اجتباكم» إن حملت على أنها واقعة موقع العلّة لما أمروا بم ابتداء من قوله تعالى «يا أينها النّدين آمنوا ارْكعوا واسجدوا» الخ ، أي لأنّه لما اجتباكم ، كان حقيقا بالشكر له بتلك الخصال المأمور بها ؟

والاجتباء: الاصطفاء والاختبار، أي هو اختاركم لتلقى دينه ونشره ونصره على معانديه. فيظهر أن هذا موجه لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أصالة ويشركهم فيه كل من جاء بعدهم بحكم اتداد الوصف في الأجيال كما هو الشأن في مخاطبات التشريع.

وإن حمل قوله «هو اجتباكم» على معنى التفضيل على الأمم كان ملحوظا فيه تفضيل مجموع الأمة على مجموع الأمم السابقة الراجع إلى تفضيل كل طبقة من هذه الأمة على الطبقة المماثلة لها من الأمم السالفة.

وقد تقدم مثل هذين المحملين في قوله تعالى «كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس ».

وأعقب ذلك بتفضيل هذا الدّين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه لأن ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد أهله بسهولة امتثاله ، وقد امتن الله تعالى بهذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن ، منها قوله تعالى «يريد الله بكم

اليُسر ولا يريد بكم العُسر » : ووصف الدين بالحنيف ، وقال النّبىء - صلّى الله عليْه وسلّم - : « بُعِثْتَ بالحنيفيّة السّمحة » .

والحرج: الضيق. أطلق على عسر الأفعال تشبيها للمعقول بالمحسوس ثم شاع ذلك حتى صار حقيقة عُرفية كما هنا:

والملة : الدين والشريعة . وقد تقدم عند قوله تعالى « ثمّ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » في سورة النّحل . وقوله « واتّبعتُ ملّـة آباءي » في سورة يـوسف .

وقوله «مِلّة أبيكم إبراهيم» زيادة في التنويه بهذا الدّين وتحفيض على الأخذ به بأنّه اختص بأنّه دين جاء به رسولان إبراهيم ومحمّد – صلّى الله عليهما وسلّم – وهذا لم يستتب لدين آخر ، وهو معنى قول النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – : «أنا دعوة أبي إبراهيم » (1) أي بقوله « ربّنا وابعّث فيهم رسولا منهم » . وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أن هذا الدّين دين إبراهيم ، أي أن الإسلام احتوى على دين إبراهيم – عليه الصلاة والسّلام – . ومعلوم أن للإسلام أحكاما كثيرة ولكنه اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من الشرائع الأخرى من دين إبراهيم ، جعل كأنه عين ملّة إبراهيم ، فعلى هذا الاعتبار يكون انتصاب «ملّة أبيكم إبراهيم » على الحال من «الدّين » باعتبار أن الإسلام حوى ملّة إبراهيم ،

ثم إن كان الخطاب موجها إلى الذين صحبوا النبيء - صلّى الله عليه وسلّم - فإضافة أبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة ، لأن غالب الأمة يومئذ من العرب المُضَرية وأمّا الأنصار فإن نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسّلام - لأنهم من العرب القطحانيين ؛ على أن أكثرهم كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات.

<sup>(1)</sup> رواه ابو داود الطيالسي عن عبادة بن الصامت

وإن كان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم على معنى التشبيه في الحُرمة واستحقاق التعظيم كقوله تعالى «وأزواجه أمهاتهم» ، ولأنه أبو النبيء محمد – صلى الله عليه وسلم – ومحمد له مقام الأبوة للمسلمين وقد قرئ قوله تعالى «وأزواجه أمهاتهم» بزيادة وهو أبوهم .

ويجوز أن يكون الخطاب للنّبيء \_ صلّى الله عليْه وسلّم \_ على طريقة التعظيم كأنه قال : ملّة أبيك إبراهيم.

والضمير في «هو سمّاكم المسلمين» عائد إلى الجلالة كضمير «هو اجتباكم» أي هو اجتباكم وخصّكم بهذا الاسم الجليل فلم يعطه غيركم ولا يعود إلى إبراهيم.

و (قبالُ) إذا بني على الضم كان على تقدير مضاف إليه منوي بمعناه دون لفظه . والاسم الذي أضيف إليه (قبلُ) محذوف : وبني (قبلُ) على الضم إشعارا بالمضاف إليه . والتقدير : من قبل القرآن . والقرينة قوله «وفي هذا» ، أي وفي هذا القرآن .

والإشارة في قوله «وفي هذا» إلى القرآن كما في قوله تعالى «ائتُوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين» ، أي وسماكم المسلمين في القرآن. وذلك في نحو قوله «فإن توالوا فقُولوا اشهدوا بأنا مسلمون» وقوله «وأمرْتُ لأن أكون أوّل المسلمين».

واللام في قوله «ليكون الرسول شهيدا عليكم » يتعلق بقوله «اركعوا واسجدوا» أو بقوله «اجتباكم » أي ليكون الرسول ، أي محمد — عليه الصلاة والسلام — شهيدا على الأمة الإسلامية بأنها آمنت به ، وتكون الأمة الإسلامية شاهدة على الناس ، أي على الأمم بأن

رسلهم بلغوهم الدعوة فكفر بهم الكافرون . ومن جملة الناس القوم الذين كفروا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

وقدمت شهادة الرسول للأمّة هنا ، وقدمت شهادة الأمّة في آية البقرة «وكذلك جعلناكم أمّة وسطّا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ؛ لأن آية هذه السورة في مقام التنويه بالدّين الذي جماء به الرسول . فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم ، وآية البقرة صُدّرت بالثناء على الأمّة فكان ذكر شهادة الأمّة أهم .

﴿ فَأَ قِيمُواْ ٱلصَّلَوَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُواةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللهِ هُوَ مَوْلَسَيْكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ [78] ﴾

تفريع على جملة « هو اجتباكم » وما بعدها ، أي فاشكروا الله بالدوام على إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة والاعتصام بالله .

والاعتصام: افتعال من العَصْم . وهو المنع من الضُرّ والنجاةُ ، قال تعالى «قال سآوي إلى جبل يعصمُني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله » ، وقال النّابغة :

يظل من خوف الملاحُ مُعتصما بالخيـزرانـة بعـد الأيْـن والنجـد والمعنى : اجعلـوا الله ملجـأكـم ومنجـاكـم .

وجملة «هو مولاكم» مستأنفة معلّلة للأمر بالاعتصام بالله لأن المولى يُعتصم بـه ويُرجع إليه لعظيم قـدرتـه وبـديـع حكمتـه.

والمولى : السيَّد الذي يـراعي صلاح عبده .

وفرّع عليه إنشاء الثناء على الله بأنه أحسن مولى وأحسن نصير ، أي نعم المدبر لشؤونكم ، ونعم الناصر لكم . ونصير : صيغة مبالغة في النصر ، أي نعم المولى لكم ونعم المصير لكم . وأما الكافرون فلا يتولا هم تولي العناية ولا ينصرهم .

وهذا الإنشاء يتضمّن تحقيق حسن ولايكة الله تعمالي وحسن نـصره . وبذلك الاعتبار حسن تـفـريـعـه على الأمـر بـالاعـتصـام بـه .

وهذا من براعة الختام ، كما هو بيّن لذوي الأفهام .